







**مـــلِكِ** بدون ألف

عد أنعنت عَلَيْهِمْ أَن

لم يعد البسملة اية



المندرتهم عالمندرتهم مشام:

البلادخال مع وجهان:
الثانية،
المنانية،
وهوالمقدم
المنانية،
المنانية،
المنانية،
المنانية،
المنانية،

فزادهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الزاي والألف

يُكَدِّبُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

> فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعان)

السُّفَهَاءُ مشام وقفاً: خمسة أوجه انظر تفصيلها نهاية الصحف

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ۗ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١٠٠٠ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءًامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْنِ وُنَ اللَّهُ ٱللَّهُ يُسْتَهْنِي بَهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارِجِت تِجْدَرتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِين الله

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَاحُولُهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ (٧١) صُمَّ بُكُمُّ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعَدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ اللَّ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وارْبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ٣ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَّةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللَّهُ

وَبَيْرًا لَّذِينَءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّامَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُرِّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ يِّزْقَاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأُتُواْ بِهِ عَمُتَشَنِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي اللَّهِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ عِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ اللَّهِ مِنْ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَكَمَاءَ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَ تَإِوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



الدِماءَ مشام وقفاً: ثلاثة أوجه

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ عَلَمْ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّمِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِ إِمْ قَلَمًا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُمُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَلاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ فَنَلَقَيْ ءَادَمُ مِن زَيِهِ عَكَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُواللَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّا

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَبَنَ إِسْرَ عِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعُمَتِي ٱلَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَوَلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ ( ) وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١



يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَـلَآءٌ مِّن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْ نَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهَ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نُهْتَدُونَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله عَلَيْ مُ الله عَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ

رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠

لم فرد بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الفاء



قيلُ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّفَوْ لَكُمْ خَطَايَ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ فَكَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرُ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُ مُ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ ۗ كُلُواْ وَٱشْرَبُوا مِن يَرْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْمُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيتَ عَلَيْهِ مُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ١٠ فَعَلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ١٠٠ فَعَلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠٠ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ الله قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهِ

هُرُوًا إبدال الواو معزة

بشآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والإلف

الماء هشام وقفا: خمسة أوجه هرانه

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكُ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنِّبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاَّةَ ٱللَّهُ لَمُهَنَّدُونَ ﴿ كَا قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱكْنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ٧٧ وَإِذَ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيمَّ وَإِلَّهُ كُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ عَرْجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَكُرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٧٤ ١ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

أَخَدُتُمُ إدغام الذال في الثاء

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَآ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللهُ وَقَالُوا لَن تَمسَّنَا ٱلتَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّ كِلَى مَن كُسَبَ سَيِّكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ ء خَطِيتَ تُهُ وَفَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ لَا تَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْيَتَكَيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَا وُلاَّهِ تَقْلُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْنِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٥٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١١)

تَظَّلْهَرُونَ تشديد الظاء

تَفَدُّوهُمُ فتح الثاء وإسكان الفاء وحذف الألف

جَآءَكُمْ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف حاء هُم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلَقَد جُمَّاءَكُم مشام: الدغام الدال في الجيم

4000 CO

وَلَقَدُ جاءَكُم ابن ذكوان: امالة فتعة الجيم والألف

أَتَّخَذُتُمُ إدغام الذال في الناه

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَ فَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ۞ بِئْكَ مَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُّ مُهِينٌ اللهُمْ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَّنُكُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُُوَّمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُُوسَىٰ بِٱلْبَيِنَاتِ ثُمَّ ٱلْخَذَاءُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللهِ عَلَى مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُثْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتِهِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايِكْتِ بَيِّنَكْتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَكْسِقُونَ اللَّهُ أَوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلِّ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

و ميكتييل زاد همزة مكسورة وياء قبل اللام (مع اللا)

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فنحة الحدم والألف وككر كسر النون مخففة

أَلشَّيَ طِينُ ضم النون

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِئَ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرْ فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرَالهُ مَا لَهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثْسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ أَنَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرين عَكَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ مَّا نَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن زَيِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنُصُّ برَحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ

م النون ضم النون لأولى وكسر

فقد ضَّلَّ دغام الدال شارضاد

﴿ مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثُ لِهِكَٓ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبُدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُوالَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَرَىٰ اللهِ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهَ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدُ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَعْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَايِنُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلَكُهُتُ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ

قَالُوا مدف الواو

فَيَكُونَ فَع النون

بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْعَابِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمَّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىُّ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلا وَتِهِ مَّ أُولَانِ إِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُومَن يَكْفُرُ بِهِ ع فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللهِ يَبَنِيّ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُّ وَلَا لَنفَعُها شَفَعَةٌ وَلاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَّنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ النَّالِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّي وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَر وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ اللهِ اللهِ عَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ ٱهْلَهُ ومِنَ ٱلتَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِّ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأَمَتِعُهُ وَقِلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِتْسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ

(كل المواضع) إدغام الذال وانخدوا

اسكان الميم

أبراها م عام المام المام الهاء ثم ألف ابن ذكوان وجهان المحفص وهو المقدم عدم المحفون وهو المقدم (كل المواضع)

واً وصی ممزد مفتوحة ثم واو ساکند وتخفیف الصاد

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لُقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٠ كَرَّبَنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرَيْرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ ۗ وَإِنَّهُ. فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُۥ ٱسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ اللهُ وَوَضَّىٰ بِهَآ إِبْرَاهِمُ عُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَنهَكَ وَإِلَنهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهِ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم ولا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

إِبْراهاعَ مشام: فتح الهاء ثم ألف وجهان: ا. كحفص ٢. كهشام (كل المواضع)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن زَّبِّهِ مْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ قَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَدِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ اللَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَى قُلْ عَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ السَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَا كُسَيَتُ وَلَكُمْ مَّاكُسَبَّتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ

ا أنتم شام وجهان ١. الإدخال مع التسهيل عائنتم ٢. الإدخال مع التحفيق



، سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنْهُمْ عَن قِبْلَنْهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَأَ قُل يِّلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمٌّ إِن ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ فَلُنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

تَعْمَلُونَ بالناء بدل الياء

ما أم كوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُولَّنها فتع اللام والف بعدها بدل الباء

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِيًّا فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِّ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤) وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَاينينَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْوِنِ أَذْكُرُكُمْ وَأُشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ المَّا

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِّ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَ مَرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظُوُّفَ بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيْنَ وَ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ عِنُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ عَلَيْهِمُّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ



اللهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّهُ هَوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (اللهُ) إِذْ تَبَوَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَـٰذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَنَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّهُ وَأُ مِنَّاكُذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١١ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالشُّوِّءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ

ترکی بالتاء بدل الیاء

يُرونَ ضم الياء

إذ تبراً هشام: إدغام الذال عجالتا، فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذَا فِيلَ لَمُهُ أُنَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلُو كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْ قِلُونَ شَيْعًاوَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلَ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةً وَنِدَآةً صُمُّ الْكُمُّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٠٠٠ إِنَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَّنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرُواْ ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْحَقِّ وَالمَّا

فمن أضطر المنطر المناون وسلاً

\$ 3 P

البر ضم الراء

وككرن تخفيف النون وكسرها

> الْبِرُ شمالواء

اللُّهُ اللَّهِ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيَهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ الله يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُ بِٱلْحُرِ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْتَى فَكُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعُ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَّ ذَالِكَ تَخَفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يَكُونِ إِلاَّ لَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّاكُتِ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّ

فِدْيةُ ابن ذكوان: ضم النا، بلا شوين طعام ابن ذكوان: كسر الميم

مسكين فتح الميم والسين وألف بعدها وفتح النون

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ عَنُورٌ رَّحِيثُ اللَّهِ عَالَمُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِلَّهُ أُمِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَ إِنَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنَّ أَتِيامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْمَ أَيْسُوا ٱلْصِيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَّ تَقْرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهُ فَا يَتْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ اولَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَن ٱتَّقَلُّ وَأْتُواْ ٱلْمُسُوبِ مِنْ أَبُوابِهِ أُواتَ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفَلِحُونَ الس وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعَلَّدُوْ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ



البيكوت كسر الباء (في الموضعين)

وككرن تخفيف النون مكسورة

ٱلۡبِرُ

وَٱقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفَنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِينَ (١١١) فَإِنِ ٱنهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٩٠ ﴾ ٱلشَّهُ رُلُّكُوامُ بِٱلشَّهِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ الس وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلَّهَ لُكُنَّة وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنَّ مُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْحَتَى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى تَحِلَّهُ وَفَنَ كَانَ مِنكُم مَّ بِيضًا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِن زَّأْسِهِ - فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا آمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدَيُ فَمَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُ يِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ. حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله المُسَا

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعُ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجُ فَلا رَفَتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَيُّ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّن عَرَفَنتِ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ١١٥ أَفَيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُو ٱللَّهَ إِلَى ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) فَإِذَاقَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِكُمْ ءَاكِ آءَ كُمْ أَوْأَشَكَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنِقِ اللهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالْنِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّارِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحَسَابِ الْ



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَلَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ١٠٠ وَإِذَا تُوَلِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ( ) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمُ وَلِيثُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَّ بِٱلْعِبَ ادِ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّلْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُّ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ ال الله عَلَى يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ رُبُّجُعُ ٱلْأُمُورُ ١

قيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

جاء تُكُمُّ ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ترجع

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَءِيلُكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بَيِنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١١١ أُرَيَّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١١) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُم فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ - وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهُ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرِبِ اللَّهِ مَا ذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقُتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَاتَمَىٰ وَٱلْمُسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّهُ اللَّهَ مِنْ عَلِيكُم ال

جاء نه ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

جاءَتُهم

أبن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَخَيْرُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلُمُ وَأَنتُ مِلَاتَعْلُمُونَ اللَّهِ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الُّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْرُ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ فَهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُرُونَ الله



فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيُتَلَمَي قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ (اللهُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ أُعَلِّمَ مُؤْمِنَ أُخَيِّرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُوْمِنُ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِهِ-وَيُكِنُّ ءَايَنتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِعْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ السا وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ

سُاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ١ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَّرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُن مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ أَخَقُ بِرَدِهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمَعْهُ وَفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَ أُومَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآأَن يُقْيِمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ السَّا

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْمُوفٍ أَقْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْلَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَةِ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُولُ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهَ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰ إِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة فَعَلَالْوَلُودِ لَهُ رِزْفَهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعْرُونِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلَ وَالِدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ مِولَدِهِ ءً وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُونِ وَالْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (٢٠٠٠)

فَقَدظَّلَمَ العفام الدال في الطاء

هُرُوًا إبدال الواو همزة



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْ تُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاء أَوْأَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْــ رُوفَاً وَلَا تَعَيْرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمُتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْوُسِعِ قَدَّرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَيِّرِ قَدَّرُهُ، مَتَعَاْ بِٱلْمَعُرُونِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتْ مُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقُرَبُ لِلتَّقُوكَ ۚ وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضَّ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ السَّ

که فرو فدره، مشام: اسکان الدال (الموضعین)

حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الس وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجَاوَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَكَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيٌّ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيٌّ اللَّهُ طَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ١٠٠ كُذَا لِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ تَك إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ أَللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَايِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (اللهُ) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقِيضُ وَيَنْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرُجُعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ



مرور مرو فيضيع في أو حذف الألف وتشديد

ويتضط ابن ذكوان

ابن ذكوان وجهان ١. بالسين وهو المقدم ٢. بالصاد

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَلَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْأَلَّالُقَاتِلُواَّ فَالْوَا وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَا ٓ إِنَّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تُولُّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِأَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَالِمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةُ مِّن زَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكَمِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْكُ

وزاده، این ذکوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. امالة فتحة

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بنهك وَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ، مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ أَفْشَر بُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَلَمَّاجَاوَزَهُ وَهُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِتَ قِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِي أَكْثِيرَةُ أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ (19) وَلَمَّا بَرَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْ نَاصَ بُرًا وَثُكِبَتُ أَقَدُ امَنَ اوَأَنصُ رُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ عْرِينَ ١٠٠٠ فَهَ زَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ، دُجَالُوبَ وَءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلِّحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَـدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عِلَى ءَايَكِ عُالَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْ لُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



بين ذكوان إمالة فتحة الشين والألف (كل المواضع)

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة

الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْ مُعْمَى مَّن كُلُّمُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْبَيَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (6)

اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ قُوهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظَّلُمَنتِّ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ = أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفُرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَٱلَّذِي مَكَرَ عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرْتُمَّ بَعْثَهُۥقَالَكُمْ لِبَثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْ مِرَّقَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٩)

ابراهام الراهام: فتح الهاء ثم ألف الهاء ثم ألف وجهان: الكخفص وهو المقدم الكخفص وهو المقدم الكخفاض (كل المواضم)

لَبِثْتُ إدغام الثاء في التاء ( الموضعين)

لبِثتَّ إدغام الثاء إدانتاء

حِمارِكَ

ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو القدم ٢. بالفتح غِبْرَاهُ الْمُ فشام: فتح الهاء ثم ألف بدل الياء ابن ذكوان وجهان المخص المخص المشام

و مر ع في الألف حدف الألف وتشديد الدين

\*(Q)\*\*

وَإِذْقَالَ إِبْرُهِ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَكِي وَكَكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِيَّ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم (١٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةُ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِي كَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثُلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ اللهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفرينَ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِم كَمْثُلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ أَيُودُ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ. فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وَذُرِيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتْ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيدً الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهُ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًاكَثِيرًا وَمَايَذًكُرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَبِ السَّ

فَعَهِمَا فتع النون فيت البتريا

وَمَآأَنفَقَتُ مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠٠ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِنَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠٠٠) ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ لَهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهُ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله الله عَراآء الله ين أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الس

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيَطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُوْأَ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوْأَ فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِّن زَّبِهِ عَأَسْهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْثُرُهُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٧٥) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيم ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ (٧٧) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ السَّ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَوِّقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

جاء مر ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

تَصَّدُقُواْ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُبُ بِّينَكُمْ كَاتِبُ إِلْفَكُدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ, وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلْكُ وَإِلْكُ وَإِلْكُ مِلْ وَالسَّمَ اللَّهُ عَلَيْ الْعَدْيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهُدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَفْسَكُط عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِنَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقً إِحْكُمٌّ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨)

تِجَكَرَةُ حَاضِرَةً تنوين ضم



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنْنَتُهُ، وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّـ هُوَ ءَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ عَوَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأْرَبَّنَا وَلَا تُحكِمِلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرُلْنَا وَأُرْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَكْنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ

التورينة ابن ذكوان : امالة فتعة

دشاء وقفا: خسنة أوجه الَّمْ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيْوَمُ اللَّهُ لَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئِلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو النِّقَامِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَى اللَّهُ رَضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنُّ تُحْكَمَنُّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُمُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعُلُمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بِعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ كُا رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ال

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَنِّينِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ اللهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَامُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَكَآءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَكِ اللهِ أَنْ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَاةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ الله الله قُلْ ٱقْنَيِّتُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِ مُ جَنَّاتُّ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاحُ مُّطَهَّكُرَةٌ وَرِضُونَ بُ مِنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٠٠



أَ أَوْنَبِيْثُكُم

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التعقيق وهو المقدم ٢.كحفص

٢. الإدخال مع

وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لآإِلَنهَ إِلَّا هُوَٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنْمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْكُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهُ مَكُواْ فَعَادِ أَهْتَكُواْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَافُمُ وَٱللَّهُ بُصِيرُا فِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّابِينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينِ يَأْمُـرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ 🖤

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا

عَذَابَ النَّادِ (اللَّ الصَّكبرِينَ وَالصَّكدِقِينَ وَالْقَكنِتِينَ

ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابٍ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ (اللهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلَّكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلْيَتِلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ اللهُ

المينت اسكان الياء المينت المينت اسكان الياء عمران ابن ذكوان وجهان: الراء والألف، وهو المقدم وهو المقدم الراء والألف،

وضعت العين العين وضع التاء

وكَفُلُهَا

زَگِرِيّآهُ

همزة مضمومة مع المد المتصل (الموضعين)

المحراب ابن ذكوان: ۱.إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ۲. فتح

كُلِّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَا مِن سُوَّءٍ تُودُّ لُوَ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِ نَهُ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ إِلَا لِعِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ الْمِعْضُ اللَّهُ الْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَالَتِ المَرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيعُ (٣٠ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللَّ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفِّلْهَا زَكُرِيّا كُلُّما دَخُلُ عَلَيْهِا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمَزْيُمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالْتَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِبًا رَبُّهُوقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ إِنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحِكُةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثُةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَّا وَأَذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبِحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِينَ ۖ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى فِسَاءَ ٱلْعَكْمِينَ (اللهُ يَكُمْرُيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْقَ الْتِ ٱلْمَلَيْهِكَةُ يُكَمَّرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِيَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْدِيمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (٤٠)

فَيْكُونَ فتح النون وَنُعَلِّمُهُ بالنون بدل اليا،

قُلُ حِثْثُمُّكُمُ مشام: إدغام الدال في الجيم

بيوتيكم كسر الباء

> (00) المنات الحيازيا المرات

التورينة ابن ذكوان: إمالة فتعة

كَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوَكَهْ لاَ وَمِنَ ٱلصَّالِحِيهِ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَأَءُ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدْجِمْ تُكُمْ فِايَةٍ مِن زَّبِّكُمْ أَنِّ أَغْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنكِبَّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَذَخِرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ الل وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَطِةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِثْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِن زَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٠)

رَبِّنَآءَ امَنَا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ( الله الله عَلَي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَّصِرِينَ اللهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ المَنُوا وَعَصِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٥٠ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ١٠٠ إِنَّ مَثْلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمْثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَ مُرمِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ مُكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَآجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهَلُ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ

فَنُوفَيهِمِّ بالنون بدل الماء

جاء ك الم البن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللَّ قُلْيَ الْهَ لَالْكِكْ بِتَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوْلَ عِبَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَئَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلآءَ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ إِنَا يَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٧٠٠

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ٧٧) وَقَالَت طَآبِهَ أُمُّرِنْأَهُلِٱلْكِتَابِءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوۤ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوَّقَّ أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُو عِندَرَيِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



مورد مشام (الموضعين) وجهان: ١. يكسرالهاء دون صلة وهو المقدم ٢. كخفص جاء گم ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

عالقررتم هشام وجهان ۱. الإدخال مع التسهيل

مَ أُقُورُرُتُمُ ٢. الإدخال مع التحقيق

> وَأَخَذَتُمُ ادغام الذال في التاء

تَبْغُونَ بالناء بدل الياء

مرجعون ترجعون بالناء بدل الباء

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَسَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّهُ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِينَ يَعِمَ كُنتُمْ تُعَكِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَايَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُواْ الْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّابِيِّنَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ٓءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّرِجَاءَ كُمُّ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَثُوْمِنُنَّ بِهِ ۽ وَلَتَنصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقُرُ رَثُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُناً قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَناْمَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١) فَمَن تَوَلَّى بِعُدُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُوبَ (١٨٠) أَفْكَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَٱأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ اللهِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْر ٱلْإِسْكَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَ مُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١١٠ أُولَيْهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّيةً أُولَيْبِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ ١٠٠

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> مِّلُ مُ مشام وقفاً: ثلاثة أوجه

الله والأنف المتورية المتورية المتورية المان دكوان: المراء والأنف

> م حكم الحاء فتع الحاء

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُأَلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰلَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ الله فَمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّهُ مُبَارًكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايَثُ بَيِّنَتُ مُقَامُ إِبْرَهِيمِّ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِئتِ ٱللهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ فَالْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهُ إَعِوجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ ٱتُّهُومَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللَّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَاينتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَاكِ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُو نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَتِيكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠٠ يَلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ 💮

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ترجع فتح التاء وكسر الجيم

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُربَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ الإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآةً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتَيِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَكُن يُكَ غَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُ إِلْهُ تَقِيرَ اللهُ عَلِيهُ مُ إِلْهُ تَقِيرَ اللهُ

تُفْعَلُواْ بالتاء بدل الياء مُحُفُرُوهُ بالتاء بدل

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلْدِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا كَمَثَلِ ربيحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ السَّ هَنَأَسُّمُ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوَّمِنُونَ بِٱلْكِكْبِكُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِ كُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١١) إِن مَنْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا (اللهُ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ إِذَ تَعُولُ الذال في الذال في مُنزًّ للين فتع النون وتشديد الزاي الزاي فتع الواد

مربعه مربعه مربعه مربعه مربعه الألف وتشديد المين

إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَ آوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِيكَةِ مُنزَلِينَ السَّ بَكَةً إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النفِيمِنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَظْمَينَّ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِينَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله وَالله مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبُوَّا أَضْعَلَفًا مُضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ



﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلتَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَ لُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَالَيْهِ كَجْزَا وَهُمْ مَّغْفِرَةً اللهِ مِّن دَّيِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَكِمِلِينَ ﴿ إِنَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُّ اللَّهِ مُنْكُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ السالان يَمْسَسُكُمْ فَرْحٌ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ فَرَحٌ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ السَّ

يُرِدِثُوابَ إدغام الدال في الثاء (الموضعين)

هر مشام (الموضعين) وجهان: ا.كسر الهاء دون صلة وهو المقدم ۲.بالصلة

وَلِيُمَجِّصَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ (اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَذْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَالُ وَلَقَدَّكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيَتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبْيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ الله وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ -مِنْهَأُو سَنَجْزِى ٱلشَّنكِرِينَ السُّ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَنتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتْ أَقَدَا مَنَاوَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَاهِمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ اللَّهُ مَوْلَىٰ كُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠ سَنُلِّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِثْسَ مَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَلَقَادُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ عَرَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنْكَزُعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعْدِ مَا أَرَكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُ مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم أُواللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (lor) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥١)

الرُّعب في العين ولُقك مسلم العين صدادة المسلم الدال المسلم الدال المسلم الدال المسلم المسلم

إِذ تُصَعِدُونَ مشام: إدغام الذال



**بِيُوتِكُمُ** كسر الباء

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنْهُنَا قُلُ قُلُمُ فِي أَيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَكِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَرِيهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْيَء وَيُميثُ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُكُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

تجمعون بالناه بدل الناه

يُعَلَّ ضم الياء وفتح الغين

وَلَيِن مُتُمُّ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاغِلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ السَّا إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ قِي وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّوَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ثُمَّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندُ اللهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْب وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذًّا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٥٥)

وَقْيلَ هشام: إشمام كسرة الفاف الضم

مَاقُتِّلُواْ شَامِ

مشام وجهان ۱. بالتاء، وهو المقدم ۲. بالياء

قُرِّلُواْ نشدېد الناء

قد جَمعُوا هشام: ادغام الدال في الجيم



فرادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ m وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَنتِلُواْ فِي سَبِي أُو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لُوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَا تُتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْهِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧٠١ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمْوَ تَا بَلُ أَحْياآهُ عِندَرَيْهِمْ يُرْزَقُونَ الله فَرِحِينَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَكِسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ (١٧) ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن كِعَدِمَاۤ بَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ اللَّا ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمَّ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْحَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ وَهَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُننُمُ مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا يَحْدُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَيْنَهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَ أُيرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا كُفُرُوٓا أَنَّمَانُمُ لِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِثْمَا نُمُ وَكُمْ عَذَابُ مُ مِنْ اللهُ اللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَمُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِن تُوْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيًّا لَّهُمْ بَلُ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

دشاع وقفا: خمسة أوجه لَّقَدُ السَّمِعُ السَّمِيعُ السَّمِعُ السَّمِيعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِيعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِيعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِيعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِ السَّمِيعُ السَّمِعُ السَّمِ السَّمِعُ السَّمِ السَّمِعُ السَّمِ السَّمِعُ السَّمِ السَّمِعُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِعُ السَّمِ السَّمِي السَّمِ السَّمِ السَّم

جامو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> (6) (2) (3) (3) (3) (4)

ۅٙؠۣٲڵڗۜٞڹڔۘ ڹڒڽاڎڐؠٵ؞ ۅ**ؠؘٲڵڮػ**ؾؙٮؚ

ربالركتاب عشام : بزيادة باء

لْقَدْسَمِعُ اللَّهُ قُولُ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدَّكُذِّ بَرُسُلُّ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِوَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (١٠٠٠) كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ اللَّهِ اللَّهِ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوٓا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّ بِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِٱلْأُمُورِ (١٨١)

بحسب بن بدل الثاء بدل الثاء

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيْبَ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ اللَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنْذَابِنَطِلًا سُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابُ ٱلنَّارِ (١١) رَبُّنَّا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَ نَتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٠٠ رَبِّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الله

وَقُتِّلُواْ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تَهُمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثُوابًامِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ الثَّوَابِ (اللهُ عَندَهُ وحُسَنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ١ مَتَكُ قَلِيلٌ مَأْوَنِهُمَ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ اللَّهِ لَكِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا <u>َ</u>هُمُّ جَنَّتُ تُجِرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلأَ بْرَادِ (١١٨) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلاً أُوْلَيَمِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآهَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُوا ٱلْيَنَكَيْ أَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَعِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَى أَلّا تَعُولُوا (٣) وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا مِنَ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتَ إِنَّ وَلَا تُوْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ فِيكًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوْلَا أَمُّوهُ فَا ٤ وَٱبْنَكُواْ ٱلْيَكَمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ



تَسَّاء لُونَ تشديد السين

> **قِيكمًا** عدّف الألف

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلٌ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ( ) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوْدَيْنُ عَابَآ قُكُمُ وَأَبْنَآ قُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا

وُسَيُصُلُوْنَ ضم الياء

بوصى فتع الصاد وإبدال الياء الفا



ا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أُزُوجُكُمْ إِن أَرْ يَكُن لَّهُنِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالًا أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا ٱلصَّرُمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ وصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدِّخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدِّخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ اللهُ

نگرخله بالنون بدل الیاء (الموضعین) اً لَبِيكُوتِ كسالها:

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَكَةً مِّنكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْمُيُوتِ حَتَى يَتُوفَنَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا أَلَتَّوْكُ عُلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٠ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنَّى تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكَرَهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

قَد مشَدَّ كُفَ مشام: إدغام الدال في السين (الموضعين)

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنظارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٠ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُمْ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَافَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبِنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَجَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ م به فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايِنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣)



وَأَحَلَّ فتع الهمزة والحاء

اللَّهُ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بأَمُوالِكُمْ فَحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ، مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَ بَعْضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرِ ۖ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ صَلَّيكُمْ اللهُ عَلَيكُم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهُوَاتِ أَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ٧٠ أَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا أُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعًا تِكُمُّ وَنُدِّخِلُكُم مُّذَخَلًا كَرِيمًا السَّ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاء نَصِيبُ مِّمَا ٱكْسَابَنْ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُو لِي مِمَّاتَرُكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُ كُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

تجارة م

عَلْقَدُتُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَعَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاُضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا يِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُخْتَ الْأَفَخُورًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَ لِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرينًا فَسَاءَ قَرِينَا اللَّ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِ يَوَدُّٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُهُم مَّرْضَى أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَ شُهُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

يُضَعِّفُهُا حذف الألف وتشديد العين

> تسوی فتع الناء وتشدید السین

ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (6) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ( ) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِن قَبْلِأَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٤٤ أَنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُكُلآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهِ

فَتِيلًا انظر مشام: مشم الشوين وصلاً

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ ا أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدَ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (0) فَيِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ إِزَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَّأَ لَّهُمْ فِهِمَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِيًّا يَعِظُكُم بِيِّيِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَيْنِينَ ءَامَنُوٓ أَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (اللهِ



نُعِمَّا شع النون قيل فشام: إشمام كسرة القاف الضم

چآءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ ا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ إِسمَا قَدَّ مَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنْ أُرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهِ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَامَهُ وَكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ اللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا 💮

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱفْتُلُو ٓ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١٠٠ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّيْنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللَّ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍأُوِٱنفِرُواْجَمِيعًا ١٠ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةً يُكلِّتَ بِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا الله الله فَلْيُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ

أن المحمولة والمحمولة وال

لَّمْ يَكُنُ بانياء بدل انثاء



قيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَّا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لِّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَانِلُوۤ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَابِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا (٧) أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوُ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَن ٱنَّقَى وَلَانُظْلَمُونَ فَنِيلًا ٧٧٠ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلُوكُننُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ يُقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٧٧

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَكَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٠٠ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بِيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَّى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ١٠٠ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيَّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بأُسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُ بأُسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا اللهِ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ. نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّتَةً يَكُن لَّهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلُ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)



ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو ٓ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبِّ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (٧٧) ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيلًا (١٨) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاتَّ فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوَّلِيَّا ٓهَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُ وَهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلائنَ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَا يُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسُآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيَكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ الْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اللهِ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمَ سُلُطَنَّا مُّبِينًا (اللهُ

چآء وكم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

حَصِرَت و و و و و صدورهم ادغام الناء شالصاد

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَكًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَاةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيْنَقُ فَدِيَةٌ مُسَالًمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَ أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الإِذَاضَرَبْتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدُ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثْيَرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

السككم

غيرً فتع الراء

لَّا يَشْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُأُوْ لِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَيْحِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَأْ فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (1) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِن كَيْتِهِ عَمُهَا جِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعُ أَجُرُهُ مَلِي ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَاضَرَ بَنْمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُر جُنَاحُ أَن نَقَصُرُ وَا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَالَةُ وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَيّ أَن تَضَعُوٓ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابَاتُهِينَا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا ١٠٠٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَّمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَّكَ ٱلْكِنْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرِيكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ١٠٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَايِعْ مَلُونَ مُحِيطًا ( ) هَنَأَنتُمْ هَنَوُلا ، جَدَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِةً عَلَى نَفْسِةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْلِمُا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ عَا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا اللهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْك يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَايَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله



أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوَّيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١١١) وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثُمِّرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنَكُا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُ نُنَا مَّرِيدًا (اللهُ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِيَّنَّا وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَّامُنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُنِ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاعُرُورًا ١٠٠ أُوْلَتِهَكَ مَأْوَلَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنَّهَا تِحِيصًا اللهَ

نُو لِّهِ وَنُصَّلِهِ هشام وجهان ١. كسر الهاء

هشام وجهان ١.كسر الهاء دون صلة وهو المقدم ٢. مع الصلة كحفص

فَقَد ضَّكَّ إدغام الدال فخ الضاد وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَبِهِ. وَلَا يَعِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ أَلَتُهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَىٰ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ سَكُنَّدٌ خِلْهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدَّ آوَعْدَ

ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ

بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ١٠٠٠

تصللحا

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَّصْتُمُّ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلُّمُعَلَّقَةً وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْيِن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا السَّ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا السَّ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰ لِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا



تُلُوّا ضم اللام وحذف الواو الأولى

نرل ضم الثون وكسر الزاي (المضعين)

أُنزِلَ ضم الهمزة وكسر الزاي

فَقَدُضَّلً إدغام الدال فِ الضاد

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَ أَفَلا تَتَّبِعُواْ الْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُ الْوَتْعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَابِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْتِهِ وَكُنُهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ مِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نُقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِلَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَالُمَ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَلْمَ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللهُ اللَّهُ الْقَ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجِد لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ إِنَّا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَالُوالِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانًا مُّبِينًا السُّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا السَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللهَ

هَلَوُ لَاءِ مشام وقفاً خصة أوجه

الدَّركِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِل



هِ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِلَى إِن لُبَدُوا خَيْرًا أَوْ يُحْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤتِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ يَسْتُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُّ ثُمَّا تَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا (١٠٠٠) وَرَفَعْنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيتَفِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا (١٥٥)

نُوُّ تِيهِمُّ بالنون بدل الياء

فَقَدُ سَّتَأُلُواْ مشام: ادغام الدال

حاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بل طبع مشام: دغام اللام فالطاه

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتُنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَِّايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا (٥٠) وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَاٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُيِّهَ لَهُمُّو إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ ءِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ إِنَّ إِلَ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَبَلْ مَوْتِهِ ، وَتَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهِ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَمُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ اللَّ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا ٱلْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَحِرِ أُولَيْهِكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا (١١٠)



إِبْرَاهَلَمَ مشام: فتح الهاء ثم ألف

> قد ضَّلُواْ الدغام الدال الفاد

قَدُ جَّاءَكُمُ مشام: إدغام الدال إدغام الدال

قد م جاء كمم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمُ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْهُنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُردَزَنُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَىنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ أَسُلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَنْ مَن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزُلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلْمَلَتِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١٠) يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جِمَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا (١٠٠٠)

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِلُّ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْحَكُةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ الْمَلَيْحَكَةُ ٱلْمُقْرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَيِّهِ وَأَمَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا (١٠٠٠) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمَّ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١٠٠٠

فلا جُمَّاءَكُم ابغام الدال فالجيم حَمَّاءَكُم فَدَ ابن ذكوان: ابن ذكوان: ابنالة فتحة أمر وقفاً عشام وقفاً: خمسة أوجه علماً وأربعة عملاً



مِلْ اللَّهُ الرَّحْمَازُ ٱلرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودُ أُجِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَلِمِ إِلَّا مَايُتَكُمْ عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنْرَ يَحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ عَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهَ عَلَيْكُمْ عَنْرَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهَ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ وَلَا اللَّهَ لَكِيدَ وَلَا اللَّهَ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ وَلَا اللَّهَ لَتَهِدَ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا يَعْمَلُونَ فَضَلَّا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْكُمْ فَاصَطَادُوا اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَفَعْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(0) A (1) (1) A (1

شَنْعَانُ إسكان النون

فَمَنُ الْمُعَارَّ ضَعْطَرَّ ضم النون وصلاً

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلِخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَّةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَّ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن لَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَاْفَمَنِٱضْطُرَ فِي عَنْهَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاثُ وَمَا عَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ هَٰكُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانَ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

حات ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

تَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِنكُنتُم مَن ضَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَهُ سُتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ مُمَايُرِيدُ الله لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَنكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَالْذَكُرُواْنِعَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِعَنَا وَأَطَعَنَا وَأَطَعَنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٧) يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَيُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (ا

شَنْعَانُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أُنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَأَيتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَيْهِ مِلْ وَبَعَثُ نَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٍّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ بَجَرِى مِن تَحْتِهِ كَالْأَنْهَارُ فَمَن كَفْر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلُ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهُ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ-وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْبِةِ عَلَا نُزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ



فَقَد ضَّلَّ إدغام الدار إذ الضاد قَدُ ( الموضعين ) مشاهرادغام الدال في الجيم قَدُ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّانَصَكَرَىٓ أَحَدُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَاب فَدْ جَاءً كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُّ كَيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأَمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَـٰكَرِيٰ نَحَنُّ أَبْنَكَوُّا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوُّهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمُّ بَلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَفَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٠ قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَنَ نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّادَ خِلُونَ آنَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

قد جَّاءَ کُمُ مشام الدغام قَدَّ جِاءَ کُمُ ابن دکوان:

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَد جَّاءَكُم مشام الدغام فَقَدَّدُ

فَقَدُ جِآءَكُم ابن ذكوان: إمالة

إِذْجُعلَ مشام الدغام الذال في الجيم

قَالُواْ يَكُوسَينَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَالِكَ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ١٠٠ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُّ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكِ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَنِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَاقُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويِّلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا



یکری إِلَیْکَ اِسکان الیاء صحالد

تبوم مشام وففاً: وجهان

جَزَآؤُا هشام وقفا: (۱۲) وجها

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

مِنْ أَجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءً تَهُم رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهَ إِنَّمَا جَزَ وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمُّ فَاعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِيسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَانْقُبُ لَ مِنْهُمُّ وَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ولقد جاءتهم بشام الدال في الجيم ولقد جاءتهم ابن ذكوان ابدال الدوان

رُيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَا الْبُمُ قِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَّآءً بِمَاكُسَبَا نَكُلًّا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ الله يَتُوبُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ ٱلْمُتَعَلِّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَيَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَزُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ فِي مَوَلَمَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَوْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَهِ -يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ فَأَخَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمُّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الْ)

مَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بِيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَآأُولَكِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيَّةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وٱخْشَوْنِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُنا عَلَيْهِمْ فِهَا آَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠

جام وك ابن ذكوان: إمالة شعة الجيم والألف

التورية التورية ابن دكوان: إمالة فتحة

سُمُهُدَاءَ مشام وقفاً: ئلائة أوجه

وَٱلْجُرُوحُ ضم الحاء التورية ابن ذكوان: إمالة فتعة الراء والألف ( الموضعين )

جاء كوان : ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَأَنُّ احْكُمُ ضم النون وسلا تبغون بالتاء بدل

وَقَفْيْنَا عَلَى ءَاتُنرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ التَّوْرَىلِةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (اللَّهُ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (اللهُ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُوَلَا تَنَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّى لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمٌ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأُ وَلَوْ شَآهُ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمآ ءَاتَكُمُ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخَلَلِفُونَ (٤٠٠) وَأَنِ ٱحْكُم بِيِّنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا آَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبهم وإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجِهَلِيَّةِ يَبِغُونٌ وَمَنُ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠



هُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٓ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَلْدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّا أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَكُمُمٌّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (0) يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمَّ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ٥٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥ ) يَتَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاَنْنَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبَا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءٌ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنكُم مُّوَّمِنِينَ ٧٠٠

ي مول بدون الواو

برترد بدالين مخنفتين الأولى مكسورة دالثانية ساكنة

هُرُوًا إبدال انواو

أُولِياءَ منام رضا تلاثة أوجه هُرُوًا إبدال الواو معزة

هل تَّنقِمُونَ مشام: إدغام اللام فج القاء

جاء وگم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا مُزْوًا وَلَعِبَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ١٩٥٠ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ ( الله عَلَي الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل هَلَ أُنَيِّتُكُم بِشَرٍّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعَوُتَ أَوُلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْآءِ ٱلسَّبِيلِ اللَّ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُوا بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِلِي وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا لَوَلَا يَنْهَنَهُمُ ٱلرَّبَانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلْنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْمَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَحَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (1)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَنِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرُنَا عَنَّهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتُهُ و اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَّالَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنِزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّيِّكُمُّ وَلَيَزيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَانَا وَكُفْزًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذَنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَ عَلَمَا جَاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى ٓ أَنفُكُمُ مَ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّ

التوريكة ابن ذكوان : إمالة فنحة الراء والألف (الموضعين)



رسالُتهِ ع الف بعد اللام وكسر الناه والهاء

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة

وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ (٧) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَةِ عِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُومَالِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةٌ وَكَامِنَ إِلَا إِلَّا إِلَاهُ وَاحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُ (٧٤) مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُونِ ٱلطَّحَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنظُرْأَنَّى يُوَّفَكُونَ (٥٠) قُلُ أَنَّعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالاً يَمْ اللَّهُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

قَد ضَّــ لُواْ إدغام الدال فالمذال

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُواآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبن مَرْيَحُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْقَكَانُواْيَعْتَدُونَ اللهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَكِتْسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُوَلَّوْتَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِيْسَ مَاقَدَّمَتْ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ١٠٠ وَلَوْكَ انُواْيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (الله المُ اللُّهُ اللَّهُ الل وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ إِنَّا نَصَكَرَىٰۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمَّ قِسِيسِينَ وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكُيرُونَ (١٨)



جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جَزَآهُ مشام وقنا: خمسة أوجه

عُلقد تُم ابن ذكوان: ألف بعد العين وتخنيف الفاف

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَفُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿ مُا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءً نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِنَآ أُوْلَيَكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُو ٓ أَإِتَ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي ٓ أَيِّمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد نُحُ ٱلْأَيْمُانَّ فَكَفَّارِتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَٱحْفَظُوٓا يُمَنَّكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْءَ اينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتِنبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَقْلِحُونَ أَنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُ وَنَ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُ وَنَ اللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُّنهُ وَنَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا قَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْفَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ مِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلُهُ مِنكُم مُتعَمِّدًا فَجَزّاتُ مِثلُ مَا قَنلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ رَقِي عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَنِيثُ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠

فجزاء مسمة بدل مشل كسر اللام كفارة مسمة بدل التنوين مسمة بدل التنوين علما المسمة بدل التنوين علما التنوين الت

قيما حذف الألف

أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِوَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّ أَوَاتَ فُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيْمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْمَدَّى وَٱلْفَلَيْمِدُّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا اللَّهُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخِبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ (اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ اللهَ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلْكَذِبّ

قُد سَّأَلُهَا مشام: إدغام الدال عليين

قيلَ منام، إشمام كسرة الفاف الضع

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوْا إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلنَّانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبُ وَلَانَكُتُدُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَّالَّهِنَ ٱلْأَثِمِينَ ١٠٠ فَإِنْ عُيْرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّاۤ إِثْمَا فَءَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقُّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلَيٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيِّنا آ إِنَّا إِذَا لَكِمَا الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّأَيَّكُ الْعَدُ أَيْمَنهُمْ وَانَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (١٠٠٠)

أَسْتُحِقَّ ضم التاء وكسر الحاء (يبدأ بها



التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

> و إذ تم مع مضام: ادغام الذال

و إذ م تخرج مشام: ادغام الذال

إذ حِثَتَهم مشام: ادغام الذال في الجيم

قُد صَّدُقَتَنَا هشام: ادغام الدال فخالصاد

وَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآٓإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْقَالَ ٱللَّهُ يُنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَوَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّايْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْ إِنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ إِنَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْ نِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ عَنكَ إِذْ مَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنَدُ آلِلَّاسِحْرُ مُّبِينُ اللهُ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهُ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قَتَنَاوَنكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلْهِدِينَ السَّا

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنا آَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكٌّ وَأُرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠٠٠) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَنَهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفُوَّزُ ٱلْعَظِيمُ (١١١) لِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللَّهُ

م أنت مشام وجهان: الإدخال مر التسهيل

مُ المُنتُ ٢ . الإدخال مع التحقيق

أَنُّ أَعْبُدُوا أعْبُدُوا ضم النون وصلاً



الله الرَّحْنِ الرِّحِيهِ

مَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّالُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ٣ وَمَاتَأْنِيهِ مِمْنَ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبُّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ٤٠٠ فَقَدُّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمِّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبِكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدُ نُمَكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّذُرَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَلَرَ تَجَرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ال وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيِّدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ هَلَا آإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٤ وَقَالُوا لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقَضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ (٥)

٩

وَلَقَدُ اَسْنُهْزِئَ سُمِ الدِال



وَلُوْجُعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِنْ مَرْءُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مُرْءُونَ ﴿ اللَّهِ ا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيدُ اللَّذِينَ خَسِرُوۤ اللَّهُ اللَّهُ مَ فَهُمْ لَا يُوۡمِنُونَ الله المُولَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِنْ تُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنَّ أَمَّ لَكُولَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٥ مَّن يُصَّرَفَ عَنْهُ يُوْمَعٍ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهَ إِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّاهُو وَ إِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَعُوالْكَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

أبيتكم مشام وجهان ١. كعفص ٢. إدخال مع التعقيق وهو المقدم قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكُبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنْ بَلَغٌ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنِّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ اللَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْمَهُ وَنَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلُمُ مِعَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَدِيِّ إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَوَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَيْنَ شُرَكَّآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ اللَّهُ لَوْ تَكُن فِتْنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُولُواللَّهِ رَيِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣ ﴾ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهم وضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبهمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُوَّمِنُواْ بِهَأَحَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْإِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشُعُرُونَ اللَّ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيَلَيِّنُنَانُرَدُّ وَلَا نُكَلِّبَ إِعَايَنتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَآ لَمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

جاءُوكَ ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

نُكَدِّبُ ضم الياء

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ١٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْيُسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ مُهُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَمَّرُنَنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوَزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ اللَّهُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لَيَحَرُّ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُّكُذِّ بَتُ رُسُلُّ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَلَنْهُمْ نَصَّرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

جاء معرم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ولدار حنف اللام وتخفيف الدال

اً لَا خِرَةِ كسر الناء

وَلَقَدُ حَمَّاءَكَ مشام: إدغام الدال في الجيم

وَلَقَدُ جِآءَكَ ابن ذكوان: ابنانة فتجة

> نبايئ مشام وقفا اربعة أوجه

بين دعوبن إمالة فتحة الشين والألف



هُإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ هُإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ (اللَّهُ وَقَالُواْلُوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِّن رَبِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ قَادِرُ عَلَى آَن يُنزِلُ عَالِيةً وَلَكِكِنَّ أَحْتُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمْمُ أَمْثَالُكُمْ

مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءُ وَثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا صُحُّ وَبُكُمٌ فِي ٱلظُّلُمُتِ مِن يَشَا اللَّهُ

يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعُلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ قُلُ

أَرَءَ يُتَكُمُ إِنْ أَتَنكُمُ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَرَاللَّهِ تَدَعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا

تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَاتُشَرِّكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

إِلَى أُمُعِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهُم بِأَلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ

اللهُ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتُ قُلُوبُهُمْ

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا

نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ

حَتَىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا ٱلْحَذَّنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ السَّ

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

إِذ جَّاءَ هُم مشام:إدغام الذال في الجيم

ٳڎٙ ڿٳٙۘڎٙۿؙؠ ٳڹڹڎڮۅڶڹ

فَتُحَنّا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (6) قُلْ أَرَءَ يُتُمَّ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ اللَّ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ٧٤ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ إِبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ( ) وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ فَرَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

باً لُغُدُووَ ضم النين وإسكان الدال ثم واو جاء ك كوان : إمالة فتحة اللايم والألف

قُدُ ضَّلَلُتُ إدغام الدال إدغام الدال إدغام الدال

يقض إسكان القاف وضاد مكسورة

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓاْ أَهَـُوُلآ ٓ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوَّمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا جَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (ا وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا ٓ أَنَّبِعُ أَهْوَا أَءَ كُمُّ فَدُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللهُ قُلَّ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّ بْتُم بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَكَذَّ بْتُم بِهِ عَمَاعِندِي تَسْتَعْجِلُونَ بِيعَ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ يَقُضُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ضَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٠ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) مَدُهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ تُبِينٍ ٥

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّٰكُمُ مِا لَيْهِلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ مُكُمْ فِيدِلِيُقْضَىٰ أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمُ ثُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أُثُمَّ رُدُّوٓ ا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهَ أَلْمُن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنْجَسَامِنَ هَلْدِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ٣ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِن قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ 🔞 وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّالِكُلِّ نَبَإِ مُسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧ ۖ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

جآة

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> أنجيتنا ياء ساكنة بدل الألف سعدها ناء

منجيكم ابن ذكوان: إسكان النون وتخفيف

بعض انظر مشام: مشام: ضم التنوين

يُنسِّينَّكَ فتح النون الأولى وتشديد

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ فَلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمْ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٧٧) وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ اللَّهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ 🖤 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَو الكُوكَكِا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا رَجَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَنذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا ٓ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧٧ فَلَمَّارَ اٱلشَّمْسَ بَازِعْكَةً قَالَ هَلْذَارَتِي هَلْذَا أَكُبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيَّ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجُّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِفَآوَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٧٧ وَحَآجَهُ. قَوْمُهُ. قَالَ كَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ = إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيَّءً وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ﴿ فَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْه سُلُطَانَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ

بها كَوْكِبًا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والآلف وقفاً ووصلاً

رءا

ابن ذكوان وصلاً: كعفص وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والإلف (الموضعين)

أَيْحُكَجُّونِي ابن ذكوان: تخفيف النون.

ومد طبيعي <u>ه</u> الواو مشام وجهان: ۱. كابن ذكوان وهو المقدم ۲. كعفص درجلت من عسر التاء بدون التفوين

وَزُكُرِيَّاءَ زادهمزة مفتوحة مع للد

اُقْتَدِهِ هشام: هاء مکسورة بدون صلة

افت دروه ابن ذکوان: هاء مکسورة مع الصلة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الإِيمَنَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (٨٠) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهُ ٓ إِبْرُهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الْمُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عِدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـُرُونَ وَكَذَالِكَ نَجَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (١٠) وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنَهُمْ وَإِخْوَنِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِى بِهِۦمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَكُوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمُعُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ مِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ( الله المُولَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُدَى لَهُمُ ٱفْتَدِهُ قُل لَّا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَكَمِينَ اللَّهِ الْمُعَلِّمِينَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ عِإِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيَّ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَاء بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ أَ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَيْتِرَأُ وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعَلَّهُوٓاْ أَنتُهُ وَلا عَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنَدَا كِتَنْكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرُىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيٌّ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلُ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُومَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايَنتِهِ عَتْ مَايَنتِهِ عَنْ مَايَنتِهِ عَنْ مَايَنتِهِ عَنْ مُعُونًا فُرَدى كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُّأُ لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ اللهِ

وَلَقَدَ جِّئَتُمُونَا

بَيْنُكُمْ



الميت إسكان الياء (الموضعين)

وجعل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

> اليَّتلِ كسر اللَّام

مُتَشَابِهِ انظروا مشام: مشام: مسالتوين

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۚ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ١٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأُذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهَّ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرِّقَدَ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءُ فَأَخُرُجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدْرِجُ مِنْهُ حَبَّا ثُمَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهِ إِنْظُرُواْ إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لُّهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

كُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَنه إِلَّا هُوِّ خَالِقٌ كُلِّ شَيِّءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدْ جَآءَكُمْ بِصَآيِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ لِمْ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُكِيِّنَهُ. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 💮 ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوُّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ (أَنَّ) وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهِ وَلَا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُ مِبِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيِئَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصُدَرَهُمْ كُمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ = أُوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَن

قد جًاء كم مشام:إدغام الدال في الحيم

قَدْجآءَكُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

درست فتع السين وسكون الناء

شآء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاءَ تُهُمُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جاء ت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

گُورِّمِنُونَ بالتا، بدل

قبكلًا كسر القاف وفتع الباء

شآء ابن ذكوان: إمالة فتعة الشين والألف

كُلِمَتْ ألف بعد الميم - بالجمع-

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكَذَٰ إِلَّ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورُا وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ مَافَعَ لُوتُهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَ يُرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمَّا وَهُوَٱلَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّبِكَ بِٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتَمَّتَكَلِّمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلَّا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعُ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِ لُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَمَالَكُمْ أَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْدُو إِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أُولِيَآبِهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ اللَّهِ أُوَمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ. نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلتَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَادِجٍ مِّنْهَ ۚ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَا لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَ تَهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتُهُ مَنْ صِيدِبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَةُ ال

فَصِّلَ وتسر الفاء وكسر الصاد ضم الحاء وكسر الراء وكسر الراء فقع الياء

ماء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رسالتهم زاد أنفاً بعد اللام وكسر التاء والهاء (8) (4) (4) (4) (4) (4)

مرد فرو ور تحسر هم بالنون بدل الباد

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ بِيَثْرَحْ صَدْرَهُ وِلِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِ لَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ﴿ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبُّمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عَشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُد مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الْمَالُ وَكُذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِلَى يَمَعْشَرَا لِجِنَّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَأْقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ الْخَيَوَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْ فِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَكُّأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْسَأُكُم مِن ذُرِيكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهُ إِلَى مَا تُوعَكُونَ لَاتِّ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَقُومِ أعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيَكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّرِلِمُونَ اللهِ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّاذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَدِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآيِنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآيِهِمُّ سَاءَ مَايِحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتُلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٣

تعملون بالناه بدل

رُيِّرِيْنِ مضم الزاي وكسر الياء ضم اللام شم الدال وضم الهاء وضم الهاء عسر الهمزة والهاء تُکُ:

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعُكُمُ وَحَرْثُ حِجْرُلًا يَطْعُمُهِ] إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ مِيمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ السَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَاهِ الْأَنْعَكِمِ خَالِصَةٌ لِّنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزْوَكِجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسكِجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَلَاهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ هُ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرُمَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِبًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ حُكُلُوا مِن ثُمَرِهِ عِإِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ مِيْوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنكُ أَهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ مُولَا تَنْ عَدُولُ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ وَلَا تَنْ عَدُولُ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ عَلَا إِنَّا لَهُ مَا لَكُمْ عَدُولٌ مُبِينٌ ﴿ اللَّهُ عَلَا إِنَّا لَا اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُ اللَّهِ عَلَى إِنَّا لَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَا إِنَّا لَهُ عَلَيْكُمْ عَدُولًا مُعْلِينًا إِلَيْهِ عَلَى إِلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا تَنْبِعُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

اًلُمعَزِ شع العين

ثَمَنِيَةَ أَزُوْكِجَ مِنَ ٱلضَّاٰنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهَ وَمِنَ ٱلِّإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِّ قُلَّ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنَ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَّنحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْعَةً أَوْدَمًا مُّسْفُوعًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَنْيرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَعَرِ وَٱلْفَنَوِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَاكِ آأَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّالُصَادِقُونَ (١١)

می الناء بدل انباء انباء می می می تنوین ضم فی می فی می فی می وصالاً وصالاً می عربی می بياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلآ ءَاجَآ وُكُا حُرَّمْنَامِن شَيَّةٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَاۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُعْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُكِّبُّةُ ٱلْبَالِغَةُّ فَلُوسَاء لَهُدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠) قُلْ هَلُمْ شُهَدَاء كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ قُلَّ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرَكُواْبِهِ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا تُشْرَكُواْبِهِ ع شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَنِيٌّ نَحْنُ نَرُّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفُوكِدِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُرُ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَكُرُ نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلۡكِيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُنَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأْذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٠٥) وَأَنَّ هَلْذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللهِ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ( الله عَلَى الكَانْبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوٓ اإِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِئبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْتَقُولُواْلُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا ٓ أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فَمُنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصْدِفُونَ ﴿١٥٧

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتِيكَةُ أَوْيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيِأَتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنْخَطِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّعُهُم بِمَا كَانُواْ يَضَّعَلُونَ (١٥٠) مَن جَاءً بِأَلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَا لِهَأُومَن جَاءً بِٱلسَّيْتَةِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ عُلْ إِنَّنِي هَدَسْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُرِيكَ لَهُ وَيِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرَّجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ اللَّارَضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتِ لِيَّبُلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥلَغَفُورٌ رَّحِيمُ الْ10)

الهاء ثم ألفً بدل الياء





يُلْذُكُرُونَ با، قبل الناء

فَجآءَهَا

ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِذَجَّاءَهُم مشام: ادغام الذال في الجيم

إِذْ جِآءَهُم

اين ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَكُفَّنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْفِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّهُ مُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيِّمُنهُمْ وَعَن شَمَّآيِلِهِم وَلا تَجَدُأً كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ الله قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ وَيَعَادَمُ أَسْكُنَّ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ فَوَسَّوَسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَمُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكُينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ( ) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ( ) فَدَلَّتُهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بِدَتَّ لَكُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَّا أَلُو أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (الله

قَالَارَبَّنَاظُلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغَفِرْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُرْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ اللهِ قَالَ فِيهَاتَحَيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا شُخْرَجُونَ ١٠٥ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُؤرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبِنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا آخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَاسَوْءَ يَهِمَا ۚ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَلَّةِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ اللَّهِ

تَخَرُجُونَ ابن دَکوان فتح التا، وضم الراء وَلِلِكَاسَ فتح السين



اللَّهُ يَدِينِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمُّ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِنَّمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءً أَجُلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللهَ يُبَيَى ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايُتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ أَظُّلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِ اللِّيةِ فَيْ أُولَيِّكَ يَنَا لَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَابِ حَقَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّقُ نَهُمْ قَالُوا أَيِّنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٠٠

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء مرام ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَدٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِه فِي ٱلنَّارِّكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَّعَنَتْ أُخْلَمَ أَخَلَمَ الْحَتَّى إِذَا ٱذَّا رَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَنَؤُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ ٣٠٠ وَقَالَتْ أُولَىٰ لُهُمْ لِأُخْرَىٰ لُهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ٣ إِنَّٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْجِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَلْمُرِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزِى ٱلظَّٰلِلِمِينَ ۚ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِ ٱلصَّىٰلِحَنتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُوْلَتِيك ٱلْجُنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِن كُونَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُوقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَى نَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَ نِنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوَا أَن يَلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُنُّمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمُ

مَاكَّنَّا

لَقَدُ جَّاءَتُ

هشام : إدغام الدال في الجيم

لَقَدُ جِآءَتْ

ابن دكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

أورثتموها

هشام : إدغام الثاء في الثاء أَنَّ فتح النون وتشديدها

لَعْنَةً فتح التاء المربوطة

برحمة مشام: ضم التنوين وصلا ابن ذكوان وجهائ المخص وهو القدم در كهشام

وَنَادَىٰٓ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمْ حَقَّاقَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَيْهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ النَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فِوْنَ كُلًّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيَدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَا ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَنُرُهُمْ نِلْقَاءَ أَحْسَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧٤) وَنَادَى أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنْهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَنَوُكُ إِذِي ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ مُرَحْمَةً إِدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاحُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزُنُونَ (الله وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَٰذِنَا يَجْحَدُونَ (اللهِ

وَلَقَدْ حِثْنَاهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ١٠٠ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠٠٠ وَلَا نُفْتِيدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَيْنَ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَا لَا شُقْنَاهُ لِبَلَدِ مِّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَ تِكَذَٰلِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٠)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدُأْكَ ذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ﴿ إِنَّا لَنَرَعْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَكَالُةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعَلَمُونَ ١٠٠ أَوَعَجَبْتُمْ أَن جَاءَكُ ذِكْرٌ مِن رَّبَّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّا يَنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُو مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴿ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِحِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

جاء كُرُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

(CO)

كُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَالَكُو نَاصِعُ أَمِينُ ﴿ أَنْ جَاءً كُمْ ذِكْرٌ مِنْ زَيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْكُمْ لِيُسْنَدُرَكَ وَٱذْ كُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُواً أَجِعُتُنَا لِنَعْبُدَا لِللَّهُ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنَّا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِّن رَّيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانٍ فَٱلنَّظِرُوۤ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٧٧ فَأَبْحَيْنَكُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ٧٧) وَ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ,قَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّيِّكُمُّ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ٣

جاء كر ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

عَلَّمُ مُّ مشام: إدغام الذال شالحم

وَزِادَكُمُ

ابن دخوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

بَصِطَةً ابن ذكوان: بالصاد

قد جَّاءَتُكُم مشام: ادغام الدال في الجيم

قَدُ جِآءَتْكُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف إذ جعلكر مشام: إدغام الذال شج الجيم

> بيُوتًا كسر الباء

و قال في في ال الم القاف القاف

أَعْنَكُمُ ابن ذكوان: زاد همزة مفتوحة على الاستفهام

أَاءِنَّكُمْ فشام: زاد ممزة استفهاد مع

النسكآء مشام وقفاً: خمسة أوجه

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنُنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتَا فَأَذْ كُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ عَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ٧٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَّا عَنْ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنثِمِينَ اللهِ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكَوُّمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَنكَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (١١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ الله فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ مَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطُرًّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ فَدْجَاءَ نُكُم بَيِنَـةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصْلَحِهَأْذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نُقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَسْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٧٧

فلا مشام: ادغام الدال في الجيم في الجيم في أحدث ابن ذكوان: إمالة شتحة



﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ - لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلُو كُتَّاكْرِهِينَ ﴿ اللَّهِ مَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَئِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْكُأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخْسِرُونَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدُ أَبْلُغُنُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنفِرِينَ اللَّ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثَا ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠٠٠

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنْحَنَّا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَيْ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٧ أَوَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكِّرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآهُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِي إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِي إِنْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ الله الله عُمَّ الله الله الله الله عَلَيهِم مُّوسَى بِالكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلْإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ) وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 🐠

لَفُنَّحْنَا

أُو أُمِنَ إسكان الواو

وَلُقَدُ جَّاءً مُهُمَ مشام: إدغام الدال

وَلَقَدُ چِآءَ تُهُمُّ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إسكان اليا ابن ذكوان: بعد الجيم

استفهام م الإدخال إنش الإدخال

أُعِنَّ لَنَا ابن ذكوان: زاد همزة مشتوحة على الاستفهام

تَلَقَّفُ

يُّ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدْجِتُ اللَّهِ عِنْكُ هِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَّ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ اللَّ فَالَ إِن كُنتَ مُّتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ فَأَلُّقُونَ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانٌ ثُمِّينٌ ﴿ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَظرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَلَا الْسَلِحِرُّ عَلِيُّهُ اللَّهِ اللَّهِ أَن يُغَرِّجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّهِ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللَّ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللَّ وَجَاءً ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠٠) قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَـُرُوّاْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآهُو بِسِيحْرِعَظِيمِ اللهُ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا كُونَ ﴿ اللَّهُ فَوَقِمُ الْحُقُّ وَيَطَلُّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِحٍ

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ ۚ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَنَدَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ الْإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ اللَّهِ وَمَالَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتُنَّأُ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلَا أَمِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيء نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ١٧٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِمِّهُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُتَالِقِينَا مِن قَكْبِلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ السَّ

عُلْمَنتُم ممزة استفهام ثم ممزة مسهلة ثم الف

> جاء تنا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُّ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ َكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوِّمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ لَكُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَكِلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (٢٠٠٠) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْرِ بِأَنَّهُمْ كُذَّ بُواْ بِعَا يَكِنِّنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ الْم وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَسُرِبَهَا ٱلَّتِي بَسُرِّكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَآ وِيلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

رمر و يعرشون ضمالاه

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَٰةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآ عِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِحِينَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْكَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَيِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَلَمَّا جَاءً مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَمْنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوَّفَ تَرَكَنِيُّ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَتَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ (الله

أُنجَكُمُ حذف الياء والنون



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَلَكِكِنُ النظر منم النون وصالاً اکتی الدین الباء (تحدف رصلا الساکنین)

قَالَ يَكُمُوسَينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَكَتِي وَبِكُلُهُ فَخُذْ مَآءَاتَ يْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّيْكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لَهُ. فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٠٠) سَأَصْرِفُعَنْ اللَّهِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوُا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِـنُواْ جَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْتِنَا وَلِقَاءَ ٱلْأَخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارُّ أَلَدْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ فَدْضَلُواْ فَالْواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رُبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

قَدضَّلُّواً إدغام الدال الفادة الضاد

أَبْنَ أُمِّمَ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيَّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ أَبِنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا هُمُ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّا وَكَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُم يَرْهَبُونَ ( الله وَ الْحَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَكُمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَّا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآ أُومِنَّآ إِنَّهِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتَهْدِي مَن تَشَاء مُأنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمُنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ ١٥٥٠ مَن تَشَاء مُأنتَ وَلَيْنَا فَأَغْفِرِينَ ﴿ ١٥٥٠ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّال



﴿ وَاَحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَادُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي هَدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءً فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَنُوْتُونَ

ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ

ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّى ٱلْأُمِّى ٱلْأَمِّى اللَّهِ عَيْدُونَ أَنَّهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ

فِي ٱلتَّوْرَكِيةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَت

عَلَيْهِم أَفَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِي أَنْ الْمَفْلِحُونَ الاللهُ قُلُ النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أَفُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللهُ قُلُ

النور الذي الرِن معه واونيك هم المقلِحون ك فل يَتَأَيُّهُما النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا اللَّذِي

لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَعُونَ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَيُحْي، وَيُمِيتُ

فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ

وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ الله

وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً بَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ (00)

التورياة ابن ذكوان: امالة فتحة

ا كمركهم فتح الهمزة ثم الفوفتح الصاد ثم ألف

مْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأَوْحَيْسَنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى تَسْقَنْهُ قُوْمُهُمُ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاً قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ رَبَهُمُّ وَظُلُّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُوا مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَ كُمَّ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذّ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَعْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّةِكُمْ سَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسِّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَسَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فيل هشام: إشمام كسرة الفاف الضع (الموضعين)

تُعْفَرُ بالتاء المضمومة بدل النون

حُطِينُكُمُّ حدف الآلف وضم التاء

ٳۮ تۜٲ۠ۺۣۿؚڡ۫

هشام : إدغام الذال في التاء ر معذرة تنوين ضم

بعيس كسر الباء وإسكان الهمزة وحذف الباء

و الذ قَادَ الله المال الدال الدال

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً يُنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابٍ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّاعَتَوْاْعَنَ مَا أَهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَمُهُ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ إِنَّ وَإِذْ تَأَذَّ كَ رُبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن بِسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ وَقَطَّعْنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّالِّمِنْهُمُ ٱلصَّلِلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَدٌ يُؤْخَذَ عَلَيْهِم مِيثَنَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ



دُرِيِّ بِهِم ألف بعد الياء وكسر الناء والهاء بالجمع -

يَلْهَثَ ذَالِكَ مشام:

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَلَٰلَّةٌ ۗ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّينَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَاذَاغَ فِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَقُولُوٓ أَإِنَّا أَشْرِكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَكُمْ لِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَٰذِنَا فَٱسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُهُ وَ كَمْثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتُ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَأْفَا قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمَ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن مَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلَ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١)

وَلَقَدَ ذُّرَأَنا إدغام الدال شالذال

وَلَقَدُّ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۚ لَهُمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلَتِيكَ كَأُلْأَنْعُكِمِ بَلْ هُمَّ أَضَلَّ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ (٧٠) وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنَّ بِهِ عَسَيُجْزُوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أَمُّـةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُم مِن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكُرُهُ وَيُؤْمِنُونَ الْ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لُهُ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨) يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنُهَا ٓ إِلَّا هُوَّ تُقُلَّتُ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّماً قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّا كَثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَنْما اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهِ

رسره هر و ونذرهم بالنون بدل الياء

سُماءَ این دکوان: اماله شعمه الشین والألف الشین الآلف المرابق المواق المواف المواق المواق المواع المواع المواع الموالم الموالم الموال الموال الموال الموالم الموال الموال الموال الموال الموال المو المو

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ (١٠٠٠) فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًاجَعَلا لَهُ شُرَكَّاءً فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ (الله) وَلايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَضُرُونَ (الله) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلْمِتُوكَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِمَآَّمْ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُصِرُونَ بِهَآأَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ شُرِكِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﴿١٥٠

قُلُ أَدْعُواْ ضم اللام وصلاً كيدُونِ ع مشام: إثبات الياء وصلاً

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَيَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ السَّالِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا نَفْسَهُمْ يَضُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايسَمَعُواْ وَتَرَدَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الله خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ أَنَّهُ اللَّهِ أَنَهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُوا السَّيْطِينِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ١٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَٰذَابُصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهَ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ الله وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بِك لَايسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيّخُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ اللهُ ال





## بِسْ مِلْتُهِ ٱلرَّحْنِ الرِّحِيدِ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصَّلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَّكُلُونَ اللَّا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمُّ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ الْكُمَا أَخْرَجَكَ رَبُّك مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُنرِهُونَ ٥ يُجَدِدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ عَوَيَقُطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ الْيُحِقَّ ٱلْحُقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْسُ



زادتهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفقح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف إذ تُستغيثون مشام: إدغام الذال إدغام الذال

اً لرُّعُبَ ضم العين

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِ كُةِ مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَبَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمُ اللهِ إِذْيُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ مَآءً لِيْطُهَّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّغَبِ فَأَضْرِ بُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَا إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ (١٠) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُولُوهُمُ ٱلأَدْبَارَ اللهِ وَمَن يُولِهم يَوْمَهِدِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُّ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِمَ ۖ ٱللَّهَ قَنَاهُمْ وَمَارَمَيْتِ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُ بِلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلْآءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرينَ (١١) إِن تَسْتَفْنِحُواْفَقَدْجَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُمْ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْـهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَكِمْ عَنَاوَهُمْ لَايسَمَعُونَ ١٠٠ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصَّمُّ ٱلْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلُوۡ أَسۡمَعُهُمۡ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ ٣ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحيِّيكُمُّ وَٱعْلَمُواْ أَبُّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللَّهُ وَأَتَّقُواْفِتَنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنْ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

ولكرن تخفيت النون وكسرها وصلاً (الموضعين)

أَللَّهُ ضم هاد لفظ الجلالة ( الموضعين )

موهن مو تنوين شم

گید هنج الدال

1 A

فقد مشام: مشام: ادغام الدال فقدً فقدً

أبن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

المرع المرع المسام

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَئِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمُنكَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَندُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوا إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ آنَ وَإِذَا لَٰتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَآ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاءِ أُوِٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ثَنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

قد سَدَعَعَنَا مشام: ادغام الدال خ السين

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوا الْوَلِياءَهُ وَإِن أَوْلِيَا وَهُ وَلِيَا وَهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِ مُ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهُ إِلَيْمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَيِيثُ بَعْضَ أُدْعَلَى بَغْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَيِعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. يَلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مُولَىٰ كُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ فَأَعْمَ ٱلنَّصِيرُ

قل سَّلُفَ مشام: إدغام الدال في السين



﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِينَ وَٱلْمِتَهُيٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْرِبِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِ نَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَآخَتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَكْدِ وَلَكِن لِيَقَضَى ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِ مِ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُوٓ إِذَا لَقِيتُهُ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ٢

ترجع فتح الناء

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبِرُوٓ أَاإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ، مِنْ مُنْكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوَّنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَوُلْآءِ دِينُهُمُّ كَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِ يَزُّ حَكِيمٌ (1) وَلَوْتَرَيْ إِذْ يَتُوفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُّ يَضَّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥) كُدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْتُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠٠

وَ إِذ زُبِينَ مثام إدغام الذال في الزاي

إِذْ تَتُوفَى الناء بدل الناء إِذْ تَتُوفَى مشام: بالناء ويدغم الدال سوآءِ مشام وقفاً: نمسة أوجه أنهم

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً ٱنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَتَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَا كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَّبُواْ بِالدِّتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥) وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوٌ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُدَ لَا نُظْلَمُونَ 🖤 🏶 وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدُعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مَّ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيْنُ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّأْتُةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ١٠٠٠ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْنُةٌ صَابِرَةُ يُغْلِبُواْ مِاثْنَايُنِّ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠ لَّوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُّمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطَيِّبَأُواُتَقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ

وَ إِن تَكُنُ بالنا، بدل اليا.

ه و مركز ضع الضاد

فَإِن تَكُنُ بالناه بدل الباه

أَخَذُهُمُ إدغام الذال في التاء

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَصْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْخِيالنَّكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِهِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَضْهُمْ أَوْلِيآ ةُ بِعَضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْكُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ اَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

400 P

## بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ أَنَّ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ وَرُسُولُهُ فَإِن تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّدِيمِ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ الْسَلَحَ ٱلْأَشَّهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحَصْرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرِّكُوةَ فَخَلُواْسَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلُّهُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ كُلُّهُمْ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِن رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّ مَّ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَالِيِّ فَمَ ٱسْتَقَامُواْ لَكُمُ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفُوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ١٠ أَشْتَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ \* إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يُرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن لَّكُثُوّاً أَيّْمَننَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِيَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُو ٱلَّيْمَانَهُمْ وَهَمُّو خْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدُءُ وكُمْ أَوَّكُ مَ أَوَّكُ مَرَّةً أَتَخْشُوْنَهُمُّ فَأَلْلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُريِّمَةُ ١. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم ٢. كحفص

إيمن كسر الهمزة ثم ياء مدية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ إِلَّيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضُرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللهَ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله المُرْحَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَدْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَجِدَ اللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَهُ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَمْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ٥



شِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَجَنَّاتٍ لَمُمُ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمٌ اللهِ عَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ قُلْإِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ أَوْكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزْوَ جُكُمُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَجِدَرُهُ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَدِكُنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرُسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرُ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَرْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٥٠ مُمَّ أَزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ

رحبت محبت ادغام التاء الثاء

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١١٠ قَانِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنْبَ حَتَّى يُعْظُواْ ٱلْجِزِّيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنْغِرُونَ (الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ هِمَّ يُضَاهِقُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَا نَاكُهُمُ اللَّهُأَنَّ يُؤْفَكُونَ أَنَّ الَّهَا أَغْدُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُ دُوٓا إِلَاهَا وَحِدَا لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَنهُ وَعَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

این ذکوان: امالة فتحة امالة فتحة

عرير ضم الراء دون ظوين

يُضَهُونَ

ضم الهاء وحذف الهمزة

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفُو َهِهِدٌ وَيَأْبِكَ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلُوكَ رِهَ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَإِلَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الله الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّرَ الْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أُمُّوكَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا نُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّ عِلَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنْ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّدَمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ وَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ



بري م وقفا المراد اللهاء المراد المر

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرَ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ فُرْعَامًا وَيُحَرِّمُونَ فُرْعَامًا لِيُّوَاطِعُواْعِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُزُينَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهُ يَسَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالُكُورُ إِذَاقِيلَ لَكُورُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَ مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ الْآ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَلَحِيهِ عَلَا تَحْذَنَ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُعَكِيمُ اللَّهُ عَن بِزُعَكِيمُ اللَّهُ عَن بِ

أنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَنِهِ دُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَنكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَأَيْنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَثَّذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَلَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُ كِأَلْمُنَّقِينَ اللَّهِ إِنَّمَايِسْتَعَدِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ الْقُعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلْعِدِينَ اللَّ لَوْخَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَّا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَاظًا لِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّا لَظُ لِمِينَ ﴿ اللَّهُ

وقيل هشام: اشمام كسرة القاف الضم



زادوكم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتع وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَهَ بِهِ ٱبْتَ غَوُّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَالَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى المَ الْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّى ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكَفِرِينَ مُصِيبَةُ يُكُولُواْ قَدَاَّخَذَنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ أَنْ فُلِلَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُو مَوْلَـ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ عُلْهَلْ مَرْيَضُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي يَيْوَخُنُ نَتَرَيُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ = أَوْ بِأَيْدِينَ ۚ أَفَتَرَبُّ مُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ 🕝 قُلِّ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُنَقِّبَلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَ غَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ، وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنرِهُونَ ١٠٠٠

جآء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هل تربعون مشام: النفام اللام أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أُعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ١٠٥ وَلُوٓ أَنَّهُمْ رَضُواْمَاءَاتَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَيُؤْتِينَا ٱللهُ مِن فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَاءَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤِّذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أُذُنُّ خَكِيرٍ

فَلا تُعْجِبْكَ أَمُوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُربِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم

جِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُكَنفِرُونَ الْسُ

وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُرُ وَلَلِكِنَّهُمْ

قَوْمٌ يُفْرَقُونَ اللهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَاتٍ



لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ مِنكُورُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْعَذَا كُأَلِيمٌ اللَّهِ

يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَأَللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّمُ يَعْلَمُواْأَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرُسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَارَجُهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْخِرْقُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيِّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِمَ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَمِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ -وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ لَاتَعَنْذِرُواْقَدَّكُفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۗ إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعَاذِبٌ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُحْرِمِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

يعف ياء مضمومة وفتح الفاء تعذّب تاء مضمومة وفتح الذال

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَكُ أَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتُعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُكُمْ مَ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أُوْلِيَاءُ بِعَضٍ يَأْمُرُونَ إِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْهِكَ سَيَرْحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ وَرِضُونَ مُّسِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ

\$10000 \$10000 \$10000 \$10000 \$10000

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمًّ وَمَأُولَاهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَ لَهُمُ اللَّهُ وُرَسُولُهُ, مِن فَضِّ لِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُحَرِّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهُ لَمِنْ ءَاتَكْنَامِن فَضَّ لِهِ عَلَيْصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (٧٠) فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعُرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يُلْقُونُهُ. بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ ٧٧ أَكُرْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَنِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّنْمُ ٱلْغُيُوبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍ مْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا لَّوَكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِنْهُمْ فَأُسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبْدًا وَلَن نُقَائِلُواْمَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ م بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبِدًا وَلَا نَقْمُ عَلَى قَبْرِ وَ عَ إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ ٥٠ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَدِّبَهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنْءَ امِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَدَّنَكَ

ٱسْتَغْفِرُ هُكُمُّأُو لَاتَسْتَغْفِرُ هُكُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ هُكُمُ سَبْعِينَ مَنَّةً

فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُ ع

وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ اللهِ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ

أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ ٥

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفَقَهُ وَبَ اللَّهُ لَا يَكِنُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأُمْوَ لِمِيمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِمِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن مَّتَّمَّ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ أَذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَلَّة ٱلْمُعَدِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِسْيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّيعُ ( الله الله الله عَلَى الشُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَدِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَثْرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُ مَلا يَعْلَمُونَ اللَّه

وجاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَّدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنْبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتِ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوَايِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَنتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآلِآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمُّ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّاحِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُدِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُّ ذَاكِ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَلِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمُّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِتَاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنَّ لَمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ لَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ عَمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمُ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِعُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

صكواتيك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء بالجمع

هر جغون مرجغون مضمومة بعد الجيم ثم واو (الموضعين) ضم الثون (الموضعين) إسكان الراء ابن ذكوان ١. الفتح وهو المقدم

الراء والألف

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشَّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنِدِبُونَ اللهُ لَانَقُ مُ فِيهِ أَبَكُ الْمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ إِنَّ أَنْكُ أَنْكُ الْمُطَّهِ رِينَ اللَّهِ أَنْكُ أَنَّ سَ بُنْكُ أَن عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَادٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَادِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ لَايْزَالُ بُنْيَنَهُ مُ ٱلَّذِي بَنُوَّا رِياةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَفَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَكُم بأَنَّ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَكِي وَيُقَـٰ لِلُّونِ وَعَدًّا عَلَيْهِ وَٱلْقُدُرَ انَّ وَمَنَّ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عِرِجَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِيَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعٌ ثُمّ بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِ

ٱلتَّكَيبُونَ ٱلْعَكبِدُونَ ٱلْحَكِمِدُونَ ٱلسَّنَيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَاكَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْ أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ هُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ اللهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا لَبُيَّنَ لَهُوَ أَنَّهُ وَعُدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي عَلَاُّوَّهُ حَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُكِينَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ (١٠٠٠) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَانَصِيرِ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّةً تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْرَءُوفُ رَّحِيمٌ الله

إبراهام مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

تَزِيغُ بالقاء بعل

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُ هُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْحِكاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ۚ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُورُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱللَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللهُ مَاكَانُ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَغْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّاكُٰنِ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةٌ فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اللهِ





زادیه این ذکوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. امالة فتحا

الزاي والالف

ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف (الموضعين)

لُقَدُ مُنام؛ مشام؛ المثانة الديم الدال الديم الدال الديم الدال الديم الدال الديم الديم الديم والالف

الّم

لسيخر كسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

﴿ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَزُ ٱلرِّحِيمِ الَّرُّ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيْنًا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرَجُمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرٌ مُبِينُ اللهِ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْر مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهُ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رُبُّكُمٌ فَأُعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ اللهِ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعَدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ، يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُعَرِيعِيدُهُ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ لِنُعُلَمُواْ عَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقَّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاينتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ جِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَنفِلُونَ ٧ أُولُيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِالمَانِهُمُّ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) دَعُونهُمْ فِهَاسُبْحَنكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلشُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥمَرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُۥ كَذَٰلِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ



لقضى فتح القاف والضاد وألف بدل الياء مع اللد

أَجَلَهُمْ

وجاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف درنكم ابن ذكوان

لَبِثْتُ إدغام الثاء في الثاء

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَالُنَا بَيْنَتِّ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱثْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّى إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لُّوسُاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوَّتُهُ وَكَلَّ كُمْ وَلاَّ أَدُّرُكُمْ بِدِّءِ فَقَدْ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ عَأْفَلَا تَعْقِلُونَ اللهَ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنتِهُم إِنَّكُهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَّاءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَنْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَكِلْفُوك اللهُ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّبِّهِ عَفَيْلَ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ﴾ ٱلْمُنظَرِينَ (اللهُ

ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُونِي ٱلْبَرِّوَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَاكُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْدَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنَجَيْتُنَا مِنْ هَنذِهِ - لَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا الْمُعَالِيَنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَا ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَايَأَكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَى أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْنُ الْيُلا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْنَقِيمِ (٥٠)

ینشرکر فتح الباء ثم نون ساکنة مخفاة ثم شین مضمومة بدل السین

جاء تها

ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف

وجاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة

> مّتنعُ ضم العين



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةٌ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِلِّمِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ وَيُوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكًا قُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّاكُنْئُم ۚ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٣ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

ٱلْمَيْتِ ٱلْمَيْتَ إسكان الياء

كُلِمْتُ الف بعد الميم بالجمع

يدروا يبدوا منام وقفا خمسة أوجه

لَّا يَهَدِّئَ فتح الهاء

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللَّهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعُ أَمَّنَ لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُورُكَيْفَ تَحْكُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ و وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّ وَمَا كَانَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَةً قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَلدِقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ٣٠ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَثُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

مرو و محشرهم بالنون بدل

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

س آءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

هك بخرون مشام: ادغام اللام في الناء

> (۱) الخاري الخاري ۲۲ (۱)

مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّـاسَ شَيْعًا وَلَنكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ فَ إِمَّا نُرِينًا كَ بَعَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيذُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَلَّةَ رَسُولُهُمْ قُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ فَا وَتَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءً ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا كِمَاءَ أَعِلْهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١٩) قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِيَكًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ اللَّ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلِّيءَ اَلْكَنَ وَقَدَّكُنْهُم بِهِ ع تَسْتَعْجِلُونَ اللهُ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تُجُزُّونَ إِلَّا بِمَا كُنُّتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوِّ قُلْ إِي وَرَبِّيِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتَ بِهِ عَوَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكُنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي ويُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ نَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَا يَحْمَعُونَ ﴿ ٥٨ قُلْ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِرْ لِ زِزْقِ فَجَعَلْتُ مِ مِّنَّهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمَّ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَثُرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَب مُّبِين ١٠

مشام: ابدغام الدال في الجيم عامً تُكُم امالة فتحة الجيم والالف الجيم والالف بالناء بدل الياء

أَلاَّ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمْتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا ٱلْمِيزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَشَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءًإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَنْنَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن شُلْطَانٍ بَهِندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ اللَّهُ مَتَاكُم فِي ٱلدُّنْكَ أَمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ نَ



﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّتُ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَنِ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتِهِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيْنِنَا آفَانظُر كَيْفَ كَانَ عَفِيَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ تُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَأَوْمُ مِ إَلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِينَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَٰذَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْم

في آموهم ابن دكوان: إمالة فتحة

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

جاء كم ابن ذكوان . إمالة فتحة الجيم والألف جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيعِ (٧٧) فَلَمَاجِ آءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآأَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوَا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (١٠) وَيُحِقُّ ٱللهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ حَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَاللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ وَنِجَّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ ١٠٠ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَ لِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّى يَرُوُاٱلۡعَذَابَٱلْأَلِيمَ ١٩٠٠

بيوتا كسر الباء بيوتكم كسر الباء

لِيَضِ لُّواْ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نُتَبِعَآنِ سَجِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ عَبُوَّا إِسْرَتِهِ مِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴾ ءَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَّفَكَ ءَايَةً وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ﴿ ١٠٠﴾ وَلَقَدْ بَوَأَنَا بَنِي إِسْرَةِ مِلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِيمِ مَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبَّلِكَ لَقَدْجَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَزِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينِ كُذَّبُواْ بِعَايِئتِٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَوْجَاءَ مُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ مَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ اللهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



بياً عَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قُلُّ انظرُواْ ضم اللام

نُنجَّ فَتَح النون الثون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِّي فِي ٱلْحَيَّوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءً رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْأَيْتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلِّ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمَّ قُلُ فَأُنظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرِ) ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّ ثُمَّ نُنجِّى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ عُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنْهُمْ فِيشَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّنَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ

سُكَ ٱللَّهُ بِضِّرٌ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءً كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٠٠ وَٱتَّبِعْ مَايُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُٱلْكَكِمِينَ السَّ لَرْكِنَابُ أُعْكِمَتَ ءَاينَنُهُ مُمْ فُصِّلَتْ مِنلَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ اللَّهُ لَوْ كَلَّهُ مُ ٱلَّاتَعَبُدُوٓ اللَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ وَأَنِٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُرْ ثُمَّ تُوبُوٓ إِلِيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَكًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ,وَ إِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَاثُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ إِنَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ كَا ٱلْآإِنَّهُمْ يَثَّنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَّا حِينَ يَسْتَغَشُّونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

قُد جَّاءًكُمُّ مشام:

قَدُ جِآءَكُمُ ابن دكوان:

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

> الي إمالة فتحة الراء والألف



﴿ وَمَا مِن دَابَتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرَّشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ وَلَيِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوُسُ كَفُورٌ اللَّ وَلَيِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ابْعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ - صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاةً مَعَهُ مَلَكُ أَإِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيَتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِ قِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِ قِينَ فَإِلَّهْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُوِّ فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهِ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِيٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن رَّبِّهِ ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَّهُ وَمِن قَبْلِهِ ، كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَعُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرِكُفِرُونَ ١٠٠ يضعف في معدد الألف وتشديد العين

> (8) (4) (4) (4) (4)

لَّذُ كُرُونَ تشديد الذال

فعميت فتح العين وتخفيف الميم

أَوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَمِّعُفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَلَّا جَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰتِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهِ هُمَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا لَذَكَّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهِ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهَ ۗ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ اللهُ عَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَلدِبِينَ اللهُ عَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَـٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَّتْ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ (١٠)

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهمْ وَلَكِخِيِّ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ اللهِ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدَتُهُمْ أَفَلانَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ قَالُواْ يَنْوُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِيّ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ مُ مِّمَا يَجُرُمُونَ اللهُ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَنَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَقْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْمِينَا وَلَا تُخْتَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

لُذُكُرُونَ تشديد الذال

قُد جُّلدُ لُتنَا مشام: إدغام الدال إدغام الدال

> شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمًا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ، سَخِـرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُم اللَّ حَتَّى إِذَا جَاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زُوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَّلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ ٱللَّهِ مِحْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجِرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنبُنَى أَرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهَ قَالَ سَنَاوِيّ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ الْمُعَكِمِينَ

لَّسْتَكُلِّنَ فتح اللام ونشديد النون

فيل مشام: شمام كسرة القاف الضم

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَثَرُ صَلِحَ فَلاَ تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٠ قَالَ رَبِّ إِنِّىَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَدَابٌ أَلِيمٌ (١) تِلْكَ مِنْ أَنْهَا وَ ٱلْغَيْبِ نُوجِهِما إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُها آنت وَلا فَوْمُك مِن قَبْلِ هَنْدًا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَىٰ إِ عَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَكَفَوْمِ أَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُوَلُّوْا مُجْرِمِينَ (٥٠) قَالُواْيَدهُودُ مَاجِئْتَنَابِييّنَةِ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ لِنَاعَن فَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠) جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة

44 AL

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىنِكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةٍ قَالَ إِنِّي ٓ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ٥٠ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَنِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( ) فَإِن تُوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمُ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ حَفِيظً (٥٧) وَلَمَّا عِلَةَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٥٠ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفُرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ ١٠ ١ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تُجِيبُ (اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَأَ أَنَّنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ قُوْا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبِ (١١)

كُنتُ عَلَىٰ بَبِّنَ قِرِمِن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي هُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ,فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغَسِيرِ اللَّ وَيَنقَوْ مِهَا إِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ قَرِيبُ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَنَهُ أَيَّامِ إِذَٰ لِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ اللَّ فَلَمَّا جَاءً أَمْرُنَا نَجَيَّتُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِلَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهُ وَٱخْذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُ أُفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْكَ فَرُواْرَتَهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتُمُودَ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآهَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (٣) فَأَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ فَوْمِرلُوطٍ ﴿ فَا مُرَأَتُهُ وَٱمْرَأَتُهُ وَآمِهُ أَنَّهُ وَالْم فضحكت فبشرنها بإسحنق ومن ورآء إسحنق يعقوب (٧)

ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف (الموضعين) مودًا تعون فتع

وصلأ ويقف

وَلَقَد جَّاءَتُ مشام: ادغام الدال في الجيم

وَلُقَدُ جِاءَتُ ابن دَكوان: المالة فتعة اللهيم والألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة دالألف عَالِدُ وجهان وجهان مع الإدخال عَالَدُ المعرة الثانية مع الإدخال مع الإدخال المعرة الثانية وحاء ته ابن ذكوان: الجيم والألف قد تجاءً

فدجاء هشام: إدغام الدال في الجيم فدجاء ابن ذكوان: امالة الجيم

جاءً تُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سى عَ إشمام كسرة السين الضم

وَجِآءَهُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَتْ يَنُونَلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلْذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ إِنَّ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَيَرَكُنُهُۥعَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُۥحَمِيدٌ تَجِيدٌ اللَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَّ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَيٰ يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِنْ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَا ٓ آاِنَّهُ فَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ ١ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ اللهِ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَفَوْمِرِهَتَوْلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُحُّرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيكُ ٧٠٠) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ (٥) قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ ۚ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ١٠٠٠

ابن ذكوان: إمالة شحة الجيم والألف الجيم والألف المين المين المين المين

فَلَمَّا جَانَهُ أَمْرُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّي أَرَبِكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ ﴿ اللَّهُ وَكِنَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْسِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٠﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينُّ وَمَآ أَناْعَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٥٠) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوْ أَن نَفَعَ لَ فِي آَمُوَ لِنَا مَا نَشَرَقُّوٓ أُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَا أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ (١٠٠٠)

أَصِلُوا لُكُ زاد واوأ مفتوحة قبل الآان

نَشَرَوُا مشام وقفا: (۱۲) وجها

تُوفِيقِيَ فقع الباء أرهطي ابن ذكوان فتع الياء

وَأَتَّخَذَتُمُوهُ إدغام الذال إدغام الذال عج التاء

بان دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف بعيدت

إدغام التاء في الثاء

لَا يَجْرَمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّن الله وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُ وَدُودٌ ﴿ فَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَبِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرِ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِيٍّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴿ أَنَّ وَيَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَنْذِبُّ وَٱرْتَكِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جِكَاهَ أَمُرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ. بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِينَ كَأْنِ لَّمْ يَغْنُواْ فِهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِّينَكُما بِعِدَتْ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَا وَسُلْطَىٰنِ ثَبِينٍ ﴿ إِنَّ إِلَىٰ فِتْرَعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبَعُواْ أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ برَشيدِ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ( وَأُتْبِعُوا فِي هَلَذِهِ وَلَعْنَةً وَتَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ. عَلَيْكَ اللهُ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِينِ ظُلُمُوَّا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءً أَمْهُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللَّا وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ ٱلِيمُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةُ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ لَابِإِذْنِهِ عَفَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَازَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ فَا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَكَّة رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَلَّهَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرٌ مَجْذُوذِ (١٠٠٠)

**جاء**َ بن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

زادُوهُمُ

وجهان ١. الفتح وهو القدم ٢. إمالة فتحة الناء والالف

شآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

سَعِدُواْ



فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةِ مِتَّا يَعْبُدُ هَنَوُ لَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصِ 🖭 وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلصِحَنَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَا لَكُوفَيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَـُكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ وَثُمَّ لَانْنَصَرُونَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتَ ذَٰ لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ السَّ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّافَ لَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

آءَ رَبُّكَ لِجُعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَا مَرَا الله مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكُ وَجَآءَكَ فِي هَلاِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَقُلِ لَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ اللَّ وَٱنْفَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنْفَظِرُونَ اللهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠٠

الرَّ قِلْكَ عَايَنَ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَ الْعَرَبِيَا لَعَلَيْكَ الْمُبِينِ اللَّ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَ الْعَرَبِيَا لَعَلَكُمُ مَعْقِلُونَ الْمُعَنَّ الْقُصُومِ لَعَلَكُ أَحْسَنَ ٱلْقَصُومِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتُ مِن قَبْلِهِ عَلَيْكُ أَمْتُ إِلَيْكُ مَن اللّهِ عَلَيْكُ أَمْتِ إِنِّي رَأَيْتُ لَكُومُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

سياءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وجاءك ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

يرجع فتح الباء وكسر الجيم

> ا آمر إمالة فتحة الراء والألف

يك أبت وسلاً: فتح التاء وقفاً: بالهاء يُنْبِني

ورقی ان زینا ان زینا وروی

مُّيِينٍ أَقْنُلُواْ مشام: ضم الشوين وصلاً

نُرْتَعُ بالفون بدل الياء وكنلُعبُ بالفون بدل الياء

قَالَ يَنْبُنَيَّ لَا نَقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ اللَّهِ وَكُذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيعَقُوبَكُما أَتَمَهاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ مَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مِّبِينٍ ٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللهِ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَنفِظُونَ اللَّ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذَهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُون ﴿ اللَّهِ مَا لُوْ لَكِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينبَتِ إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَنَذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (0) وَجَ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبَكُونَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْكُ نَّاصَدِقِينَ اللَّهِ وَجَاءً و عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهُ قَالَ يَكِبُشَرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَغَسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكْهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأْتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثْوَلْهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّاْ وَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، وَلَكِئَ أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ أَنَّ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ اللَّهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَكُذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

وجاء و ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

بل سَّوَّلَتَ مشام: ادغام اللام في السبن

وَجِهَاءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

رلكشرك ألف بعد الراء وإبدال الألف ياء مفتوحة وصلاً هشام: كسر الهاء وهمزة ساكنة بدل الياء

هِيتَ

ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء مدية

زءا

ابن ذكوان: إمالة فتعة لراء والهمزة والألف

اُلْمُخْلِصِينَ کسر اللام

رءا

اين ذكوان : إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

قُد شُغَفَهَا مشام: إدغام الدال في الشين

وَرُوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَنِ نَّفْسِهِ ـ وَغَلَّقَهُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيٓ أَ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ٣ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِلِّي وَهَمَّ بِهَا لَوْلِآ أَن زَّهَا بُرْهَانَ رَبِّهِ اللَّهِ السَّوْءَ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ (3) وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٥٠) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ وَتُدَّمِن قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُوَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿٧٧) فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنَذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ أَء مَّدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَ نِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 💮

وَقَالَتُ الْخُرُجُ ضم النا،

فَلَمَّا سِمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهُ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رُوَدنُّهُ، عَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمْ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنعٰرِينَ (٣٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الله فَأَسْتَجَابَ لَهُ رُبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُ أَإِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَالْهُم مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰحِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّيَّ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَكِنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْكُلُ ٱلطَّايْرُ مِنَّهُ نَيِتَنْنَا بِمَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ٤ إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ = قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبَّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ وَهُم بِأَلْآخِرة هُمْ كَفِرُونَ

اَبَآءِی فتح الباء شکیءِ هشام وقفاً: اربعة اوجه

مُ الرُبابُ مشام وجهان: المسرة الثانية مع الإدخال

ء الرياب مع المركب المركب المركب المركب المركب المركبال

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَنَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىٓءً ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضَّلِٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَّثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ لَكَ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَئِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠ يَصَحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَيَّهُ، خَمَرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةٍ - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (الْ) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

قَالُوٓاْ أَضْغَنْثُ أَحْلَنِهِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنِّيَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضِّرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ٧٤ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَّ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلْ كَتَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ْ رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (0) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (٥٠)

لَّعَلِّيَ فنع الباء

> دأبا إسكان الهمزة

جاء ه ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وَمَا أَبُرَى نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِلَاسُوءِ إِلَّا مَا رَجِ رَبِّيَۚ إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِي بِهِ عَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفِّسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ. قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴿ فَالَّ قَالَ ٱجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِوُسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآةُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَكِلَّهُ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ( ٥٠ ) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُوْنَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ - فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنِعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَكِنِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـٰلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَكَأَبَا نَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لِكَنْفِظُونَ اللَّهِ

وَجِاءً

لفني ته حدف الألف وأبدل النون تاءً

ح فظاً كسر الحاء رحذف الألف السكان الفاء

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلِنَّهُ خَيْرٌ حَلِفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهُ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبَغِي هَا لَهِ وَ يَضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ فَالَالَنُ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْنَى بِهِ عَإِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ الله وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنَ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنَ أَبُوَبِ مُّتَفَرِّفَةً وَمَآ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوكُّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم يِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَ أُو إِنَّهُ. لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

ماء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

در بحکت من کسر الناء بدون شوین

فقد سرق مشام: ادغام الدال چالسين

فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلِرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَلَّهُ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ : زَعِيدٌ ( الله قَالُوا تَالله لَقَدْ عَلِمْتُ م مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ الله عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَنْ بِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَٰلِكَ كِذَنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاَّهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ فَالْوَا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَيُّ مَّكَانًّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذًا لَظَٰلِمُونَ ١٠٠ فَلَمَّا ٱسۡتَيْءَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ نِحَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ الرَّجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ ( ﴿ وَسَّكِلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَٰبَلْنَافِيمَا وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ١٠٠ قَالَ بَلْ سَوَلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مَرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ (٣) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ (١٨) قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ (٥٠) قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَثِّي وَحُنْونِ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٠)

بكل سَّوَكَتَ هشام: إدغام اللام إدغالم اللام

وَحُرِّ فِيَ إِلَى فقع البياء أرع نّأك مشام وجهان: ١. إدخال مع التحقيق وهو المقدم ٢. كعفص

كَنَى ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْكُسُو مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يَأْيُّتُسُ مِن زَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ٧٠) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِينُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَلِعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ فَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١١٠ قَالُواْ أَوِنَّكَ لْأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي قَدْ مَرَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ أَنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِينَ ١١٠ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُوَّمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأُتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ فَا لُواْ تَالُبُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْفَحِدِيمِ ﴿ فَأَنَّ

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىنَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدُّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ١٠٠ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقَّاً وَقَدُّ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَآ أُوإِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ فَاطِرَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ - فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ قَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ الله

جاء ابن ذكوان المالة فتعة الألف

سياء ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف

يكأبت وصلاً: فتع التاء وفضاً: بالهاء

وگی، الاین الاین

قُل جُعلَها مشام: ادغام الدال شج الجيم

> ابن ذكوان: إمالة هتحة الجيم والألط

تَتْنَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوٓ أَنَ تَأْتِهُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠٠ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُيُّ أَفَكَرٌ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنْواً أُنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يكدّيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله

يُوحَى بياء وفتح الحاء وألف

ڪُڏِبُواْ تشديد الذال

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



لة فتحة والألف المراجعة والألف المراجعة المراجع

**إذًا** إسقاط همزة الاستفهام



أَبِهِنَّا

هشام : إدخال الف بين الهمزتين

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُكَثُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِعَابِ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندُهُ،بِمِقْدَارِ اللهِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّهِ سَوَآءٌ مِّنكُر مَّنْأَسَرٌ ٱلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ أَمُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَّظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمُّ وَ إِذَا أَراد اللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلا مَرد كُلُهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُشِيعُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهُ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهِ

لَهُ, دَعُوهُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْنُسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ ءُومَادُعَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠٥ قُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّ لُمُنَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَلْبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَايَهِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ إِقَدُرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيَأَ وَمِمَّا يُوفِيدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَيْدُ مِّثْلُمُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّآ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لُو أَنَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ. لَأَفْتَ دُواْبِهِ عُ أَوْلَيْهَكَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ



أَفَأَكَّخُذُمُّمُ إدغام الذال إدغام الذال

نُوفِدُونَ بالنا، بدل الياء



﴾ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّمَا يُذَكِّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ (١٠٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ الله وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّم وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُدِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزْقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدْ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمُّعُقَبَى ٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا آيِمٍ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرّيَّتَهِمْ وَٱلْمَكَيِّكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ السُّ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبُرْتُمْ فَيْعَمَ عُقَبَى ٱلدَّارِ كَ اللَّهِ مِينَاقِهِ وَ وَيُقَطُّونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ١٠ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنِّيَاوَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعٌ ٣ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّيِّهِ ـ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَعٍ ثُالُقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَعٍ ثُالُقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُو بَيْ لَهُمْ وَحُمَا مَتَابِ اللَّ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْهُورَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (٣) وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيْرَتْ بِدِٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِدِٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّم بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِ لِلَّهِ ٱلْأُمَرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاٰتِصَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ رِعَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْ ثُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلُّ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيْهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بِلَ زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُ لُواْعَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مَّا مُعْدَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ الْوَلْعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُّ اَسْتُهْزِئَ صم الدال وصلاً المُحَدِّنَهُم

احد تهم إدغام الذال في التاء

بل رين هشام الدغام اللام في الزاي

وَصَدُّواً فتع الصاد



اللهُ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْنَهَاٱلْأ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَاْ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّفَوٓاْ وَّعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ ۚ فُلْ إِنَّمَآ أُمِّهُ ۖ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ السَّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ١٧ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣) يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَنُثْبِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَبِ ٣٠ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ اللَّهِ أَوَلَمُ يَرُوُّا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُمُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ ۗ وَقَدْ مَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ يَعْلَوُ ٱلْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَي ٱلدَّارِ (اللَّا

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

ويشبِت فتح الثاء وتشديد الباء



الر بمالة فتحة الراء والالف الله وَ إِذ تَّأَذَّنَ مشام: ادغام الدال

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِتْرَعُوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذُّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنَهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلْمَرِيأْتِكُمْ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ - وَ إِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١ ١ ١ هُ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَا أَيْكُم بِسُلْطَكِنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَا ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكُ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَبُ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِ نَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِ نَا فَأُوحَى إِلَيْمٌ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهِ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَارِ عَنِيدٍ ١٠٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَالِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ مَن مَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءً ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ

أَلَةٍ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقُّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠٠ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ اللهِ وَيَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتَوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوّاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمُدَيْنَكُمُ مَسُوٓاَةً عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَحِيصِ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم مِن فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحَيَّلُهُمْ فِهَاسَلَامُ اللهُ اللهُ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَاءِ

لي إسكان الياء وصلاً

السكماء هشام وقفاً: خمسة أوجه

كُنْرُونِكَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَب كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارٍ اللهُ اللهُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ مُنَا إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أَوَ بِثْسَ ٱلْقَرَارُ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ اللَّهُ قُل لِعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَبُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبُّلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ

خَيِشَةٍ

اَجْتَثَتُ
مثام:
مثام:
مضم التووين
وصلاً



قُل لِعِبَادِی اسکان الیاء اسقط وصلاً للساکنین) إِبْرَاهَنْمُ مشام: فتع الهاء ثم ألف

أفعيدة مشام وجهان: ١. زادياء بعد الهمزة. وهو المشدم المقدم ٢. كعفص

السكماء الدُّعاء مشام وفقاء خسة أوجه

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آإِتَ ٱلْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ الصُّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ آ رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُحُفِّفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ اللهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَعِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبِّكَ وَتَقَبُّ دُعَآءِ (أَنَّ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤَّمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّ وَلَا تَحْسَبُ ٱللَّهُ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّا لِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ال

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِدُتُمْ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرْنُآ إِلَىٰٓ أَجَكِ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُّ أُوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ اللَّهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحَينِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْشَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ يِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَدِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكُسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَلَا اللَّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُّ لَذَرُواْ بِهِ - وَلِيعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (٥٠)



الر إمالة فتحة الراء والألف

رُّيتَما تشديد الباء

ماتنزل إبدال النون الأولى تاءً مفتوحة وفتح النزاي

لَّمُلَّيِكُةُ بالضم بدل الفتح



وَلَقَدُ جَعَلْنا مشام: دغام الدال خالجم

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّنظرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١٠٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينٌ ﴿ فَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْ نَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَكُرِيزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرٍ مَّعَلُومٍ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَحَ لُوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَدِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَتَحِرِينَ (اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وَكُيمُ عَلِيمٌ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهُ وَٱلْجَاآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ (٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمَكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مِّسْنُونِ اللهِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّآ إِنْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللهُ الْجَمَعُونَ اللَّهُ السَّاحِدِينَ

قَالَ يَنَإِبْلِيشُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ٣ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا إِمَّسْنُونِ ﴿ ٣٣ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ قَالَرَبِّ فَأَنظِرُ فِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ ٣٧ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ٣٣ ۚ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنَنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ انْ قَالَ هَنْذَاصِرُطُّعَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ مُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّ وَإِنَّجَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُ مُعَنَّةُ مُقَسُومٌ اللهِ إِنَّ إِتَ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (0) ٱدْخُلُوهَابِسَلَامٍ ءَامِنِينَ (1) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُـُرُرِ مُّنَقَّ بِلِينَ (١٤) لايمشُهُم فِيهَانصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (١١) ا نَتِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي

المُخْلِصِينَ كسر اللام

وعيون ابن ذكوان ا

وَعُيُونٍ آدُخُلُوهَا مشام: ضم التنوين وسلاً



هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٥

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ لَا نُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ١٠٠ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ أَنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ۞ إِلَّآ اَلُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَأَ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنبِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءً ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ بُلْ حِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَندِقُونَ اللَّهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَنَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَآمَضُواْ حَيْثُ ثُوْمُرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأُمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَ وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ ا يَسْتَبْشِرُونَ اللَّ قَالَ إِنَّ هَتَوُلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ١٠٠ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذُرُونِ (١٠) قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

إِذ دَّخَلُواُ إدغام الذال يِحْ الدال

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف بيوتاً كسر الباء

قَالَ هَنَوُكَآءِ بِنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ ۖ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَ لِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ اللَّ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ اللهِ وَإِنَّهَا لَيسييلِ مُقِيمٍ اللهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١٠٠ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ اللهِ وَلَقَدَكَذَبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَانَيْنَكُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ (٥) وَكَانُواْنَ عِتُونَ مِنَ ٱلْجَبَالِ بُبُوتًا عَامِنِينَ (٥٠) فَأَخَذَتْهُمُ الصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١٠٠ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ وَلَقَدْءَ الْيُنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١٧٨ لَاتَمُدَّنَّ عَينَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ الْزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَقُلْ إِنِّت 





بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

والشَّمْسُ ضم السين

وَالْقَمْرُ

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَرِّ تَكُونُواْ بِكِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۗ ۞ وَٱلْخِيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّابِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَمُدَدِثُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَّكُمْ مِّنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ شَيمُونَ أَنَّ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيلَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ الشَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيلَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ إِأَمْرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةً تَلْبَسُونَهَا وَتَـرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ اللهِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ زَاوَسُ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَعَلَامَتَّ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفَمَن يَغْلُقُ كُمَن لَا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ اللَّهِ الْمُؤتُّ غَيْرُ أَخْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُونِ أَيَّا زَيْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (" كَلْجَرَمَ أَبُ اللَّهَ يَعْلَوُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِينَ ٣٠ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ أُ قَالُوٓأَأْسَطِيرُٱلْأَوَلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓأَأُوۡزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمَ ٱلْقِيكَ مَا يُومِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونِ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمَّ فَأَقَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيُّثُ لَا يَشْعُرُونَ ٣

تَدُّكُرُونَ تشدید الذال

تَدْعُونَ بالتاء بدل الياء

قيلَ مشام: شمام كسرة تفاف الضم

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّقُونَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلشُّوءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ تَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَعْ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُوۤ الْبُوابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَيْشُ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ حَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَمُ لَمُ فِيهَا مَا يَشَآهُ وَتُ كُنَالِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِدِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ



وقيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتعة الشين والألف أعبد أثن ضم النون وصلا

ميم كن ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها

فَيَكُونَ فتع النون وصلا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَكَّةَ ٱللَّهُ مَاعَبُدْنَا مِن دُونِ شَيْءٍ نُحُنُ وَلِآ ءَابَآ قُرُنَا وَلَاحَرَّمُنَامِن دُونِهِ. مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الله وَلَقَدْ بَعَثْ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدُنهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّلْصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مِ مِّن نَّلْصِرِينَ وَأَقُسُمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مِي لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَك وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ أَكُنَّ أَكُثَّ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَانِدِبِينَ ﴿ ٣٠﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَهِيءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُأُنَ نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( ) وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ (اللهِ مُعَلِّمُونَ اللهِ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ مَا يَتُوكُ اللهِ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ مَا يَتُوكُ اللهِ اللهِ مُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يُو حَيّ بالياء وفتح الحاء وألف بدل الباء وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيّ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلدِّكُرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ اللهِ بِٱلْبِيَنَتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ يَرَوُّا إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠٠ يَغَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ ٥ ٥ وَقَالَ أَلِنَهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَاهَيْنِ ٱثْنَايْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ (٥٠) وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ٣٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأْلِلَهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٠) يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ مَكَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ مِن التُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ لَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَثْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١١) وَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسُنِّي لَالْمُ الْمُسْنَيِّ لَا جَكُمَ أَنَّ لَحُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرَّطُونَ آنَ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُصَعِمِن قَبْلِكَ فَرَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلَيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ (اللهُ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ

جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف نَّسَعِيكُمُ فتع النون

بيوتا كسر الباء يعرشون

وَٱللَّهُ أَنزُلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَآ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّا لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدربينَ اللَّهُ اللَّهُ ا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٧٠ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُونًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِّي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يُخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَىٰكُمْ وَمِنكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَّهَ أَرْدَلِ ٱلْعُمُرِلِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزُقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوْجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِّٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عُمْ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّ مَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِيرًا وَجَهَ رَأَ هَلْ يَسْتُونِ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَـرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ اللهُ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ

ون الخري ۱۸ ۱۸

المُرترواً بالناء بدل الناء

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا أَللَّهُ إِنَّا فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

بيُوتِكُمُ

بيوتاً

روا

ابن ذكوان: إمالة طتحة الراء والهمزة والآلف وقفاً (الموضعين)

لْأَنْعُنْمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِه وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثُنَّا وَمُتَنعًا إِلَىٰ حِيرِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبِكَاعُ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمِّينِكِ رُونَهَا كَثْرُهُمُ ٱلْكَفِرُونِ ٢٠٠٠ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمُّ لَا يُؤَذَّتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله يُظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَؤُلَآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكٍّ فَأَلْقَوَا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لِذِبُونَ ١ ١٠ وَأَلْقَوْأُ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّالَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ٥٨ ۖ وَبُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمٌّ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنُولُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ ١ اللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآمِي ذِي ٱلْقُرْبَ وَبَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ اللهِ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٣٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُوْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَكُبُبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَكُبُبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَّلُونَ (١٣)



تَذُّكُرُونَ تشدید الذال

وقد جعلتم هشام: إدغام الدال في الجيم

الله الكوان: ابن ذكوان: إمالة فتحة وليجرين هشام: بالياء بدل النون ابن ذكوان: وجهان: ا. كهشام وهو المقدم ۲. كخفص

نَنَّخِذُوٓ أَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَ قَدُمُ أَبَعُدُ ثُبُوتِهَ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَا عَظِيمٌ اللهِ وَلَاتَشْتُرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْعَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْتُى وَهُو مُوْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِسَنَّهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۖ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرْءَ انَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيعِ ١٩٠٠ إِنَّهُ لَيْسَ لُهُ اسْلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفَتَّرِّبَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّالْ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشَرُّ لِسَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّينِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مَن كَفَرُ بِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ نِفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرُهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَدْفِلُونَ اللَّهُ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبُرُواْ إِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ

فُتنُواْ فتع الفاء والتاء



وَلَقَدُ مِنْمَ مَنْمَامَ مَنْمَامِ الدال مِنْمَامِ الدال فِي الجيم وَلَقَدُ مِنْمَامَ الدال مِنْمُ وَلَقَدُ مِنْمُ مَنْمُ الديم الدن وكوان المن ذكوان المن ذكوان المن والآلف الميم والآلف

فَمَنُ اَضْطُرَّ ضم النون مصلا

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدَّ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاكُم لَيْكُمُ وَٱشۡكُرُواْنِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِنكُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۗ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠٠ وَلَا نَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَنُلُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ (١١١) مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

إُبرُ هُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَـَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ السَّا إِنَّ إِبْرَاهِي مَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبُنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أُتَّبِعُ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ الْجَعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ أَنَّ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَ تَدِينَ (00) وَإِنَّ عَاقَبْتُهُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُهُ بِهِ إَوْلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدَ بِرِينَ ١٠٠٠ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم شَّحْسِنُونَ اللَّهِ



شُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عِلْكُلِّ مِن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرِّكْنَا حَوْلَهُ وِلنُّرِيَةُ ومِنْ ءَايَنِنَآٓ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا اللَّهِ وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءٌ وَعُدُأُولَا هُمَا بَعَثُنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولًا ٥٠ ثُمَّرَدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكُرِّ أَلْكُرُمُ أَلْكُرُمُ الْكُمِّ أَعْلَمُهُ وَأَمَّدَ ذَنَّكُم بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴿ ۖ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُا لَأَخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ لُوهُ أُوَّلُ مَرَّةِ وَلِكُ تَبَرُّواْ مَاعَلُوْاْ تَبْسِيرًا

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِيَسُومًا فتح الهمزة وحذف الواه

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَّكُمُّ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِيرَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنِّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ٓءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِلًا (اللهُ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَنَيْرَهُ مِنْ عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ بِيوْمَ ٱلْقِياْمَةِ كِتَابًا يِلْقَنَّهُ مَنشُورًا (١٠٠) ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اللهُ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِيةٍ ۚ وَمَن ضَلُّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَا ٓ أَرَدُنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا اللهُ

يلقياه ضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف مُحَظُّورًا انظر مشام ضم

> (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1

أُفَّ فتح الفاء بلا شوين

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُربِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَادَ خِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ نُهُم مَّشَكُورًا ١ كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآءِ وَهَتَؤُلآءِ مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا تَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا مَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَاۤ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّمُّمَآ أُفِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٠٠ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجِنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْ مَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا ١٠ رَبُّكُمُ أَعُلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّ فِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبَذِرْ تَبْذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ إَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لَرَبِّهِ عَكُفُورًا ١٠٠

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ ۚ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦخَبِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نُقْنُكُواۤ ا أَوْلَنَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحَنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْكًا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّئَةِ إِنَّهُ رَكَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيَسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدُّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا اللهِ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( وَ كَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيَّتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا ﴿ ٢٠

حطاء ابن ذكوان: فتح الخاء والطاء

فقل جُعَلْنَا مشام: إدغام الدال إداريم

بِٱلْقُسُطَاسِ ضم القاف وَلَقَد إذا

مَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ خَرَفَنُلْقِيٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا (٣٠) أَفَأَصْفَكُو رَبُّه بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُمْ لَنُقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَاٱلْقُرَءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٣٠٠ قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ الِمَنُّ كُمَّا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بِّنَعَوْلُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ - وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٥٠) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَلَّوْا عَلَيْ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا إِذَ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنظُرّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (كَ)



لِّبِشْمُ إدغام الثاء خالتاء

ه و مر و و قُلُ ادْعُوا ضم اللام وسلاً

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا (٥) أَوْخَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقِّ فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُو قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَن وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠ رَّبُكُو أَعْلَمُ بِكُرَّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدُ ذَرْبُورًا ١٠٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ١٠٠ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَا فُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ ٢٠ ﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ١٠٠٠

مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيكتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴿ ﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحُوِّفُهُمْ فَكَايَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا اللَّهُ الْقُنْدَيَّا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِيئًا اللهِ قَالَ أَرَءَ يَنكَ هَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنَ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ قَالَ آذَهَبَ فَهَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ قُكُرُ جَزَآءً مُّوَّفُورًا ﴿ ثَنَّ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُ نُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ ثَالُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ

ر م م و و و عام وجهان ۱. التسهيل مع الإدخال

م أسجل ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

ورجلك اسكان الجيم مع القلقلة

فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا غَتَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ١٧٠ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّأُو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْ وَكِيلًا ( الله أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْثُمْ ثُمُّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا الله ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّأَنَّاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابُهُ بِيمِينِهِ عَأَوْلَيْهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلِمُونَ فَتِيلًا اللهَ وَمَن كَاتَ فِي هَنذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾ وَإِنكَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَّا تَخَفَدُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوْلَا أَن ثُبِّنْنَكَ لَقَدُكِدتً تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذُفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيُوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكُ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٧٠٠



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم دالألف

ونام ابن ذكوان: تأخير الهمزة بعد الألف مع المد

وَ إِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَأُ وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا يَحَدُ لِسُنَّتِنَا خَوْيِلًا ﴿ ۖ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلَطَننَا نَّصِيرًا (٥٠٠) وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَرَحْمُةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ١٠٠ وَإِذَاۤ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ أَوْ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَعُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ، عَلَيْنَا وَكِيلًا (٥٠)

مَةً مِن زَيِّكَ أِنَّ فَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٧٠﴾ قُل لَّيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُّ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنِيَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (١٠) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نِّخِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١٠٠٠ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوُّمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنَبًا نَقُرَؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ " وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكُ أُنَّ يَمْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

ولُقد مشام: ادغام الدال المفام الدال فدم الناء وفتح الفاء وفتح الفاء

> قال فتح الفاف وبعدها ألف وفتح اللام

اد مشام: مشام: ادغام الذال في الجيم

إد حاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف إذا ستاط همزة الاستفهام



أُرِعِ نَّا مشام: إدخال الف بين الهمزتين

إِذ جَّاءَ هُمَ مشام: ادغام الذال شاجيم

جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

هِم يوم القِيامةِ على وُجُوهِهمْ عُمْيًا وَبُكُمًا ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَنَّا أَعِنَّا لَمِ مُعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠ ١ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَيْ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِامُونَ إِلَّا كُفُورًا (1) قُل لَّوُ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِينَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَنَتِّ فَسَّكُلْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعُونُ إِنِّى لَأَظُنَّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـُـوُّلَاءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآ بِرَ وَإِنِّ لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا النا فَأَرَاد أَن يَسْتَفِرُ هُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وَجِمِيعًا (١٠٠٠) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ ٱسْكُنُواْٱلْأَرْضَ فَإِذَا لِجَآةً وَعُدُالْلَاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللهُ

وَيِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلٌ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا قُلْءَامِنُواْ بِهِ عَأُوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ = إِذَا يُتُ عَلَيْهِ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا اللهِ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَغَدُرَبَّنَالَمَفُعُولًا ﴿ ﴿ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَنَزِيدُهُمَّ خُشُوعًا ١٤٠٠ قُلُ الدِّعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلدَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَيْ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَعِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَ لِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١١٠ فَيَحًا لِيَّنذِرَ بَأْسَاشَدِيدًامِّن لَّدُنْهُ وَمُنْشَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ

قل قل ادعوا شماللام



أُو ادعُوا ضم الواو وصلا



عِوْجًا قَيِّــمًا وصلاً: بلا سكن مه

مَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

فِهِ أَنَدًا ﴿ ﴾ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَتَّخَا

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَآبِهِ مُركَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَغُرُجُ مِنْ أَفْوَهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَحِيُّ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُرهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ١٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّغُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا اللَّ فَضَرَ بْنَاعَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَوَأَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبُثُوا أَمَدًا اللَّ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١٠ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَا هُمَّالُّقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ١٠ هَـ وُلآ إِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونِ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنَّ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُرُاْ إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرْ لَكُوْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّعْ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقً الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطُلُعَت تَّزُّورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايِئتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمُّ شِدًا ١٧٥ وَتَعْسَبُهُمُ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَكْسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَّلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَآبِكُ مِّنْهُمْ كَمْ لِبِثْنُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤاْ إِذَّا أَبِدًا اللَّهِ



مرَفِقاً فتع الميم وتفخيم الراء وكسر الفاء

ترور إسكان الزاي وحذف الألف

رُعُبُا ضم العين

لَبِ ثُنَّهُمُّ إدغام الثاء في التاء ( الموضعين )

آتِنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ لنتخذت عَلَيْهم مُسْجِدًا (١١) سَيقُولُونَ ثَلَاثَةً فَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِّ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَّيَّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَاثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللَّ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَاعَ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشُدًا اللهُ وَلِيثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا لَكُمْ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ وَأُحَدًا اللهِ وَٱتَّلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ، مُلْتَحَدًّا ﴿

وكلا دُسُركَ بالتاء بدل الباء وإسكان الكاف

وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً، وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيُّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ١٦٠ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءٌ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( اللهُ أُولَيَكَ لَهُمْ جَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُنُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتَ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَٱصْرِبَ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنِيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَقْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلَّنَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَا خِلَالُهُمَا نَهُزًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُۥ ثُمُّ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرَا

بِالْغُدُّوَةِ ضم الغين وإسكان الدال ثم واو مفتوحة

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف ( الموضعين )



مرمر شم الثاء والميم منهما ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة

لَّنكِنَّا الْمُنْ الْأَلْفُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللْمُواللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّالِمُلِمُ اللْ

إِذ دَّخَلْتَ إدغام الذال في الدال

شاء ابن ذكوان المالة فتحة الشين والألف

بِشُمْرِهِم ضم الثاء والميم

> عقباً عقباً شم القاف

تَهُ،وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآأَظُنُّ أَنْ بَيدَ هَذِهِ عَ أَجُدَا الصُّ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَـآ بِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا اللهُ لَلِكُنَّاهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ١٠٠ وَلُوَلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَـرَنِ أَنَاْ أَقُلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (١٠) فَعَسَىٰ رَبِّيَّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ ۚ فَأَصَّبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَٱ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَوُأْشُرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدًا ١٠٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثُنَّ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لْحَقَّهُ وَخَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ وَأَضْرِبُ هُمُ مَّثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمُآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ ٱلرِّينَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا (اللهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا (اللهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَيْقِينَتُ زِةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّالْقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ ال وُوضِعَ ٱلْكِنْبُ فَترَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُويِّلُنَّا مَالِ هَلَا ٱلۡكِتَـٰ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ( اللهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ أَسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِينِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ نُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِكَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا ﴿ مَّا أَشْهَد تُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ مين بدلا (٠٠) وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُ وَنَوْمَ يَقُولُ نَا دُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُ مَ فَدَعَوْهُمَ بُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ مَّوْبِقًا (اللهُ وَرَعَااللَّهُ نُّوَّا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا

الباء وفتح الباء الباء وفتح ضم اللام ضمام: في البيم الدال وشام: في البيم الدال وشام: في البيم البيام البيا

وَرِءِا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمز: والألف وقفاً ولقد المشام: مشام: المشام الدال المشام الدال المشام: المشام: المشام: المشام: المشام: المشام الدال المشام والالف المسالة فتحة المسم والالف

قبلًا كسر القاف وفتح الباء

هر فرقا ابدال الواو ممزة

مهارهم ضم الميم وفتح اللام

ا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَى ءِ جَدَلًا ﴿ أَنَّ ۖ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاُ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ ۚ وَمَانُرُسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدَّحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَ ذُوَّا عَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوَّا ﴿ وَمَنْ أَظْلَةُ مِمَّن ذُكِّر بَاينتِ رَبِّهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَىَ مَاقَدُّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ أَ إِذًا أَبَدًا ٧٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَّهُم مُّوْعِدُ لِّن يَحِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ﴿٥٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِـدًا ﴿ فَ وَإِذْ قَالَــ مُوسَى لِفَتَـنَّهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى بِلْغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ١٠ فَلَمَّا بِلَغَا مَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذَسَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللهِ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَالِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْدَانُصَبًا ﴿ ثَا فَالَأَرَءَيْتَ إِذْ أُويْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَّكُرُهُۥوَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ١٣ قَالَ ذَلِكَ مَاكُنًا نَبْغُ فَأُرْتَدَّاعَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدُاعَبُدُامِنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٧٠ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ يُحِطُّ بِهِ عَنْبُرًا ١١٠ قَالَ جِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (١٠) قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلْنِي عَنشَيْءٍ حَتَّىۤ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخْرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَأَلُمُ أَقُلَ إِنَّكَ ن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ٢٧ قَالَ لَا نُوْاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ٧٣ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلُمًا فَقَنَلُهُ. قَالَ أَقَنُلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكُوا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُنسَىٰنِيهِ کسرالها، مَعِی

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

تَسْتُكَنِیّ

فتح اللام وتشديد النون ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. فتح اللام وتشديد النون

لقد حِثْتَ مشام: إدغام الدال في الجيم (الموضعين)

مُعِی اِسکان الیاء ورعر

ابن ذكوان: ضم الكاف



معی إسکان البا

لُنَّخُدْتُ إدغام الذال فج الناد

> و و مرحما رحما ضم الحاء

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَا قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا آلْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لُوَ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ٧٧ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْني وَيَنْنِكُ سَأُنَيِتُكَ بِنَأُولِل مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وصَبْرًا ١٠ أَمَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدِتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا (٧٧) وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغَيْنَا وَكُفْرًا ( الله الله عَمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا (١) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْتَهُ كُنْزٌ لُّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِئُ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمٌ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكُرًا الله

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِنْكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا الْ ١٠٠ ۚ فَأَنْبَعُ سَبَبً ٥٠٠ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمَاقَلْنَايَندَاالْقُرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَن لُنَّخِذَ فِيهُمْ حُسْنًا ١٠ قَالَ أَمَّا مَن ظُلَمُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَذِّ بُدُرعَذَا بَانْكُوا الله وأمَّامنَ عامنَ وعمِلُ صلِحًا فلدُرجَزاءً ٱلْحُسُنِي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) ثُمُ أَنْبَعَ سَبَبًا (١٠٠) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كُذَٰ لِكَ وَقَدْأُحَطْنَابِمَالُدَيْهِ خُبْرًا ﴿ أَنَّ مُأْتَبَعَ سَبِيًا ﴿ أَنَّ كُنَّ إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّنَّةِ يَنِ وَجَدُمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لايكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ وَا الْوَاٰ يَكَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بِيِّننَا وَبَيْنَاهُمْ ا (١٠) قَالَ مَامَكُنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بِيِّنكُورُ وَبَنْهُمْ رَدْمًا (٥٠) ءَاتُونِ زُبُر ٱلْحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ الصَّنَفِينِ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ٩٦) فَمَا ٱسطَ عُوا أَن يَظْهِ رُوهُ وَمَا ٱسْتَطْعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿١٧)

ابن ذكوان: ضم السين

Julla

(80) (1) (1) (1) (1) (1)

جاء بن ذكوان: مالة فتحة

دُكًا تقوين الكاف دون همزة

مر مرقاً إبدال الواو ممزة

قَالَ هَنْذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَ جَهَنَّمُ يُوْمَ إِلْكَ فِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ مْعًا ﴿ اللَّهُ الْمَالَدِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ فَأَلَّهَلُ نُنَيِّثُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الآنُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِٱلْحِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَ وَلِقَاَّمِهِ عَ فَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزْنَا (0) ذَٰ إِلَكَ جَزَآؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخُذُوٓاْءَايَنتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠) فَهَالَايَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ﴿ أَنَّ اللَّهِ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامِنتِ رَقِّ لَنْفِدَٱلْبُحْرُ قَبْلَأَنْ لَنْفَدَكُلِمْتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عِمْدُالْ فَأَنَّ قُلْ كُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَكِلَّاۤ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَنلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدُ



ڪهيغض ج

إمالة الياء وإدغام دال الصاد في الذال

زكريّاءَ زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد

يلزكرياءُ زاد همزة مضمومة بعد الالف مع المد

عُتِيًا ضم العبن

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف مُرت مُرت فضم الميم مَن كسياً كسر النون مَن كسياً من فضح الثاء فضح الثاء مشام: فقد الثاء فقد ال

نسك قط فتح الناء وتشديد السين وفتح القاف

كِتُكُ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَ زَّكُوٰهُ وَكَانَ تَقِيَّا ﴿ اللَّ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَهُ تَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا (١٠) فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِمَابًا فَأْرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشُرًاسُويًا ١٧١ قَالَتَ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّتَأُوَّكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَدُتَ به عمكانًا قصِيبًا (٢٠) فَأَجاءَ هَا الْمَخَاضُ إِلَى حِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتَ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَّنسِيًّا الْاللَّ فَنَادَ نِهَا مِن تَحْنِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِقًا (1) وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ الْ

لَقُد جِّعْتِ مشام: دغام الدال الجيم

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْنَاً فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكُنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا (٣) فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُواْ يَمَرْيَهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْحًا فَرِيَّا الله اللَّه اللَّه عَنْ وَنَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْراً سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١١٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِصَبِيَّالًا ۚ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ الَّهَ الَّهَ الْكِنْبُ وَجَعَلَني نِبيًّا اللهِ وَجَعَلَني مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (اللهُ وَبِرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيًّا ﴿ آ ﴾ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَتَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا اللَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ " كَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَ إِذَا قَضَيْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم ٧٣ أُسِّمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِي ٱلظَّلِيمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ (٣٠)

فَيكُونَ فتح النون وصلاً إِبْرَاهَامَ فَتَحَ فَشَامَ فَتَحَ الهَاء ثُمُ الفَ فَتَحَ التَّاء وَصِلاً ( جميع المواضع ) ووقف عليها بالغاء

قَد جَّاءَ فِي مشام: الدغام الدال فج الجيم

قَدَّ جِأَءَ فِي ابن ذكوان : إمالة فنحة الجيم والألف

يَــَا بِرُكَهُـلمُ مشام: فتح الهاء ثم أنف

> مخلصًا كسر اللام

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْلًا يُؤْمِنُونَ اللهِ إِنَّا نَعُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۖ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا السَّيْئَا السَّيْئَا السَّ إِنِّي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرُطًا سَوِيًا ﴿ ثَا يُنَالِبُ لِا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا الْأَنَّ يَكَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيَّا ١٠٠ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتي يَتَإِبْرُهِيمُ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ( ) قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ١٠٠ فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴿ اللَّهِ اللَّ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيتًا ٥٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَىَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا (٥)

يُغَدُّهُ مَنْ يَسْمُ اللَّهِ اللّ

وَنَكَ يَنَهُمِنَ جَانِبُ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ يَجِيًّا (٥) وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمُنِنَا أَخَاهُ هَرُونَ بَبِيًا (٥٠) وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ( وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِإَلْصَلُوهِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَعِندُريِّهِ عَرْضِيًّا (٥٠٠) وَانْكُرْفِ ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبْيًا ﴿ أَ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَالْإِنَّ الْوَلْيَكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَآ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْسُجَدًا وَثِكِيًا ١ (٥٠) ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِيَّافُسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الله الله عَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ أَلِّي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ, كَانَ وَعْدُهُ, مَأْنِيًّا ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِي الْغُوَّا إِلَّا سَلَمًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ الْكَالْخَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَكَنَّزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّ

اِبْرَاهِا مَ مَنْ مَا الله مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

هَل تَعَلَّمُ مشام: إدغام اللام في الثاء

> أُرعِذًا مشام: الإدخال مع التحقيق

إذًا ابن ذكوان وجهان: ا . كحفص وهو المقدم بهمزة واحدة مكسورة

> مت ضم المم مجشیاً

عُنِيًّا ضم العين

صُلِيًّا ضم الصاد

وَرِيًّا

ابن ذكوان: إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء الثانية

سَمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْمُدُهُ وَأَصْ الله وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتَ لَسُوفَ كُرُ ٱلإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَيْلُ ور) اولاند نَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ (۱۷)فورىك عَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنيًّا ﴿ اللَّهِ مُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بَهَا صِلِيًّا ﴿ فَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ يًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقُواْ وَّنَذَرُ الظَّلِمِينَ اللهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِ مُ ءَ ايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَنْدَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ١٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آهْ تَدَوَّا هُدَّيٌّ حَنْ خَيْرٌ عِندَرَيِّكَ ثُواْباً وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

كَفُرُ عَائِنَنَا وَقَالُ لأَو يَبْرِثُ مَا لًا وَوَلْدًا أطلع الغيب أمراتخذ عندالرحن عه سَنَكْنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَا ﴿ كَا مَنَا الْكَ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَـةَ لِّيَكُونُواْ لَمُهُمْ عِزًّا اللَّ كَالْأَسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَتَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ اللَّهُ الْمُرْتَرَأَتُنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُرَّهُمْ أَزًا ١٦٥ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ١١٠ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ مَهُنَّمُ وَرُدًا ١٠ لَا يُمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَعِندُ لدًا (٧٧) وَقَالُواْ أَتَّحَٰذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا (٥٠) لَقَ شَيُّاإِدًّا ﴿ ١٩ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ اتُّ يَفَظُّرُنَ مِنْهُ زُّضُ وَيَغِيرُ ٱلْجِيالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْ اللَّهُ مَن وَلَدًا ١٧) ومَا مِنْ عَي لِلرِّحْمَنِ أَن سَّخِذُ ولِدًا (١٠) إن ، وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَن عَبْداً كلهم ءاتيه يوما

لُقَالَ جَمَّمُ مِنْ مشام: إدغام الدال يخالجيم

ية الجيم

ابدال التاء ثون حاكنة مخفأه وكسر الطأء مخففة هل يو يو تحسن مشام: ادغام اللام شاء

رع البن ذكوان: إمالة فتعة الراء والهمزة والالف

لرَّحْنَنُ وُدًا (1) فَإِنَّمَا يَسَرْنَكُ بِلِسَانِكَ رَوَ تُنذرَ بِهِ عَوْمًا لَّذًا ﴿ ١٧ وَكُمْ أَهْلَكُنَ لَ يَحِسُ مِنْهُم مِنْ أُحَدٍ أُوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكُزًّا والله الرحمز الرجي اً مَا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا لَنَّهُ ٣) تَنزيلًا مِّمَّنْ خُلُقَ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمُوْتِ ٱلْعُلَى ﴿ ١٠ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ۖ ٱلْهُ,مَا فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ابَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثُّرَيْنِ ۞ وَ إِن يَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ رِيعَلَمُ ٱلسِّرِّ وَأَخْفَى ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَيَّ ۚ إِذْ رَءًا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ إِنِّيٓ ءَانسَتُ نَارًا لَعَلِّيٓءَالِيكُم مِّنَّهَا بِقَبَيِ أَوْأُجِدُعَكِيٱلنَّارِهُدَى ١٠٤ فَلَمَّاأَلْنَهَانُودِيَ يَنْمُوسَيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنِّ أَنَاْرَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى اللَّهُ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنِّي ٓ إِنَّا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِهِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِي اللَّهِ السَّاعَةَ ءَائِيةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنَّهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىـٰهُ فَتَرْدَىٰ ١ ﴿ وَمَاتِلُكَ بيمينِكَ يَكْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكُّو أُعَلَّهُمَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١٠ فَأَلْقَمْهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ١ قَالَخُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى اللَّوَاضَمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغُرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ اللَّهُ لِلْرُيكَ مِنْ اَيْتِنَا ٱلْكُبْرِي (٣) أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ (١٠) قَالَ رَبِ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ١٥٥ وَيَتِرْ لِيَ أَمْرِي ١١٥ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (٨٧) وَٱجْعَل لِي وَزِيرًامِّنَ أَهْلِي (١١) هَنُرُونَ أَخِي ﴿ ۚ ﴾ ٱشْدُدْبِهِ مَ أَزْرِي ﴿ إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي ﴿ إِنَّ كُنْسَيِّحُكَ كَثِيرًا (٣٣) وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا (٢٠) إِنَّكُنْتَ بِنَابَصِيرًا (٣٠) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ (٣) وَلَقَدْمَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (٧٧)

ولي إسكان الباء وصلا

أخى أشدد ممزة فطع مفتوحة

وَأُشْرِكُهُ ضم ممزة القطع اِذ تَمْشِیَ هشام: ادغام الذال یخ التاء

فَلَمِثَتُ إدغام الثاء إداناء

قُد جِّعْنَاكَ مشام: ادغام الدال شالجيم

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿ أَنِ اللَّهِ فِي التَّابُوتِ فَاقَدِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمْ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَاللَّهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّلَةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ اللهُ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَى نَقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَلْلَتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَلْنَّكَ فُنُونًا فَلَيْتُتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُوسَىٰ ٤٠٠ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايِنتِي وَلَا نَيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ أَذْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ ، طَغَي اللَّهُ فَقُولًا لَهُ ، قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ, يَتَذَكُّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ ۚ فَالَا رَبُّنَا إِنَّنَا غَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ١٠٠ قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَا آسَمَعُ وَأَرَىٰ (اللهُ فَأَلِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُنْدَىٰ آنُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّب وَتُولِّي اللهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مِثُمَّ هَدَىٰ ﴿ فَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ فَا لَكُولُ اللَّهِ

مهدا كسر الميم وفتح الهاه وأنف بعدها



ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا شُبُلًا وَأَنزِل مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ عَأْزُو كَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ وَاللَّهُ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْأَنَّعُنَّمُكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ (١٠٠٠) ﴿ مِنْهَ خَلَقْنَكُمْ وَفِيَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَالْقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايِٰنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ١٠٠ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَاللَّهِ فَلَنَّا أَيْنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَلْمُ اللَّهِ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَاوَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نَخْلِفُهُ بَغَنْ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوى ١٥٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتُولِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَّ ١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ أَفْتَرَىٰ اللهُ فَلَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللهِ عَالُوٓ أَإِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللَّهُ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ اللَّهِ

فُلِسْحَتَّكُمُ

إنَّ

فتح الثون مشددة نُلُقُفُ مشام: فتح اللام وتشديد القاف

نُلُقُفُ ابن ذكوان: فتع اللام وتشديد القاف وضم الفاء

ع أأمنتم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

جاءً نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أِينُمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوُّلُ مَنْ أَ يفة موسى ((١٧) قلنا لا تخف إنَّك أَنتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ ﴿ كُا وَأَلَّقِ مَا فِي يَم سنك المؤة كَيْدُسَنِحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ٧ ۖ قَالَ ۗ امَنَةُ لَهُ وَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ كُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأْ قَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿ ﴿ فَالْواْ لَن نَّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فطرَيْا فَأَقضِ مَا أَنتَ قَاضٍّ إِنَّمَا نُقْضِي هَـٰ الآ٧) إِنَّاءَامَنَابِرَبِّنَا لِيغْفِرُ لَنَاخُطَيْنَاوُمَاۤ أَكْرَهْتَنَ لسِّحْرُوٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبُّهُۥ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧ ۖ وَمَن يَأْتِهِ ـ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولِيِّكَ لَمُمُ الدَّرَجَنْ ٱلْعُكِي ﴿٧٧ جَنَّتُ عَدْنِ تَّغْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأُنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَأُ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّي اللهُ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسًا لَا تَخَنُّفُ دَرُّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِنَ ٱلْيُمّ مَا غَشِيهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ٧٠ يَبَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ قَدَأَ أَجَيَّنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيُّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ١٠٠ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ مُ اَ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَّا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدِتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُوْزَارًا مِن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ (٨٠)



بِمِلْكِنَا

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُكُ وَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ١١٠ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠٠ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ } وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱلْبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِي (٥٠) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ اللهُ قَالَ يَهَنُرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ وَاللَّهِ مَا فَالْ يَبْنَوُهُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَيْمِي اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٠٠٠ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ أَوْ اَنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللِّهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحُرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٠٠ إِنْكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١١٠

يبنوم يسراليم

كُذَٰلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ حِمْلًا اللهَ يَوْمُ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا اللهُ يَتَخَافَتُونَ يَنْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْثُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ١٠٠ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللهُ يَوْمَهِذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَلَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا (١٠٠٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضِمًا اللهِ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

قد سنبق هشام: إدغام الدال ه السين

لِبِشَمُ ادغام الثاء في الناء (الموضعين)



فَنَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا السَّ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمُ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا ١٠٠٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ لِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى (١١١) فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنَدَا عَدُوُّ لَكَ وَلِزُوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿ ١ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَلَىٰ إِنَّ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُتُمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبُّهُ، فَعَوَىٰ (١١١) ثُمَّ أَجْنَبُ لُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى الله وَمَنّ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا وَخَشْ رُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ (الله قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (١٠٠٠)

قَالَ كَذَلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَهَ وَكَذَلِكَ ٱلْيُومَ نُسَىٰ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاَينتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقِيَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَهْدِ هُمُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسَكِيمِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ١ وَلُولَا كَلِمَةٌ سَبِقَتْ مِن رِّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ١٠٠ فَأَصْبَرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبَاً وَمِنْ ءَانَا مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ السَّ وَلا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِ } أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيدُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطَبْرُ عَلَيْما لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا تَخُنُ نَرَزُقُكُ وَٱلْمَاقِبَةُ لِلنَّقْوَى الله وَقَالُواْ لُوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن زَّيِّهِ عُالْوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى الله وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ، لَقَ الْوَاْرِيَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّرَّبِّصٌ فَرَبَّكُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ السَّالَ

مَأْتِهِم إبدال الناء ياء



أَفْتَرَيْنُهُ بَلِّ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةِ ح مَنَتُ قَبِلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُا

قُل رَّ يِّي ضم القاف وحدف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

يُوكن ياء بدل النون وفتع الحاء وألف بعدها

كَانَت ظَّالِمَةً إدغام الناء فالظاء

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدُهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ اللَّا لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ يَنُويْلُنَآ إِنَّاكُنَّا طَٰلِمِينَ ۞ ْفَمَا زَالَت تِلْك دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَنِمِدِينَ ١٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١١ لَوُ أُرَدْنَا أَنَ نَّدَّخِذَ لَمُوا لَا تَّخُذُنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ مَلْ نَقَذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَكَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ ﴿ ﴾ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ وَلا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ أَتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمَةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٣) لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (٣) أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذَكُّ مَن قَبْلِي لِلَّا كُثْرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١

معی اسکان الیاد وصلا ر يوكن ياء يدل النون وفتع الحاء و ألف بعدها

1 5 E

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلَيْهِ آنَهُ، لا إِلله إِلَّا أَنَاْ فَأَعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ اتَّخَـُذَالرَّحْنَنُ وَلِدَّاسُبْحَ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عُمُشْفِقُونَ اللهُ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كَٰذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَوْلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنْقَنَّاهُمَآ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَالَهُمْ يَّتَدُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ آوَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَا إِيْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهِ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ الْإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا كُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنِ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ هُمْ كَافِرُونَ ءَايكتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ فِي أَلْتَ ارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ١٠٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ اللَّ قُلْ مَن يَكُلُونُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحَنِينَ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ أُمُّ لْمُتُمْ ءَالِهَا أُهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ٣ كُلُ مَنَّعْنَا هَآوُلآء وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي , نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْعَيْلِيُونِ

رء اک دوران این دکوان وجهان الراء والهمزة والانف الراء والهمزة الدال الواو همزة ابدال الواو معزة المل الراء الراء الراء والمرة المراء والمراء والمراء

چالتا. وَلَقَدُ اَسْتُهْزِئَ

ضم الدال وصلاً السمع البدال الياء تاء مضمومة

اَلْصُّحَدَّ فتع الميم

> ورق الجنزيا الجنزيا الانتخاب

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّكَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويُلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكُفِّي بِنَا حَسِبِينَ ( الله عَلَقَدْ عَاتَيْنَ مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اللَّ وَهَلَذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا يهِ عَلِمِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَنْدِهِ ٱلتَّمَاشِلُ آلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِمُونَ ١٠٥ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ١٠٥ قَالَ لَقَدْ كُنتُهُ أَنتُمْ وَءَابآ وَكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ ( اللهِ عَالُوٓا اللهِ عَالُوٓا أَجِئْتَنَا بِٱلْخَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ١٠٥ قَالَ بَل رَّبُّكُو رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنهدين ( ) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ( اللهِ )

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّيْهِ يَرْجِعُونَ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الْهَتِنَا ٓ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥٠ قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ = عَلَىٓ أُعَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا مَأْنَتُ فَعَلْتَ هَنَدَا بِعَالِهَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّ كُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠٠ أُمَّ ثُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ 🔞 قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ اللهُ أَنِّ لَكُو وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنْكُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَنَا أُكُونِي بَرُدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ الْعَلِّي إِبْرَهِيمَ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهِ وَنَعَيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٠﴾

مَا أنت هشام وجهان ۱ . التسهيل مع الادخال

مُ المُنتُ ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> أُفَّ لَكُمُّ فَدِ الفاء

فتح الفاء بدون تنوين أيمة مشام وجهان ١. إدخال الف بين الهمزتين وهو المقدم ٢. كحفص

مِينَ ﴿ اللَّهِ وَلُوطًا ءَانَيْنَ لَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَحَيَّنَكُ مِنَ ةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ قِينَ اللهِ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥٧) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَحَبُلُ فَٱسْتَجَبْنَا لُهُۥ فَنَجَّيْنَا وَأُهُ لَهُ رُمِرِ اللَّهِ الْعَظِيمِ (٧٧) وَنَصَرِّنَهُ مِنَ الْقَوْمِ كَذَّبُواْ بِءَايَلِتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ جُمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُودُوسُلْيَمْنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي كُلَّا ءَانْيِنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسِه حُنَ وَٱلطَّنَّرُ وَهُ لَيْمَنْ الرِّيْحَ عَامِ إرض ألتي بذركنا في





نُحِي حذف النون الثانية

وَزُكُرِيُّاءَ زاد همزة منتوحة بعد الآن محالة

وَيَدْعُونَنَارَغَبًاوَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَاخَلْشِعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَنَتْ فَرْجُهُا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوجِنَا لْلْنَاهَا وَآيْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ١٠ إِنَّ هَاذِهِ عَ مَّتُكُمُّ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ (٣) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حَكَّلُ إِلَيْنَا رَجِعُونَ (٣) فَمَن يَعْمَلُ مِنِ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُوَّمِنٌّ فَلَا كُفَرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّالُهُ كَلِبُونَ اللَّهُ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهُمْ آأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّى إِذَا فُيْحَتَّ جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ 🕦 وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَـُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْكُنَّا لَىٰلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ كَانَ هَنَوُلآء ءَالِهَةَ مَّاوَرَدُوهِ أَوَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ (١٠) هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 💮

فر حث فرجت نشدید الناء الأولى

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إبدال الهمز الفافيهما

بسكاً وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَت اللَّهُ لَا يَغَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَنْلَقَّ ٱلْمَكَيِّكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللهُ يَوْمَ نَطُوِي ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلَّهِ بَدَأْنَآ أَوَّلَ حَلَقِ نُعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ وَلَقَدْكَ تَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصِّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَالْبَلْنَغَا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ اللَّهِ وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَحِد فَهَلُ أَنتُ م تُسْلِمُونِ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُواْ فَقُلْ ءَاذَنكُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنَّ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكُتُمُونَ لَعَلَّهُ وَتُنَةً لَّكُرُ وَمَكَعٌ إِلَى حِينِ رَبِّ ٱحْكُمُ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿اللَّهِ

لِلْكِتْبِ
كسر الكاف
وفتح الثاه
وزاد ألفأ
بعدها
على
الافراد

قُل رَّبِ ضم القاف. وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً



## بِسْمِ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ مُمَلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُّ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ اللَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ. وَمَدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَّاكُمْ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئاً وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٧٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُنِيرٍ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ -لِيُضِلُّ عَنسَبِيلَ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِرْيُّ وَنُدِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَاكِ بِمَا قَدَّمَتْ يَكَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ وَغَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنَّ أَصَابِنَّهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلِيمَ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَو ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (اللَّهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسُ ٱلْمَوْلَى وَلِيلْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجِّرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُغَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

لِيَقْطَعُ

كسر اللام



كَذَالِكَ أَنْزَلْنَكُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارَة وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ۗ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٠ أَلَوْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ، مِن مُكْرِمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَآءُ ١٠ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَالَىٰ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواُ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن قَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللَّهِ كُلُّما أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ أَنَّهُ أَيْدُ خِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

وَلُوَّلُوِاْ

وَهُ دُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ الْ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ اللَّ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجْ عَمِيقٍ اللهُ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْ لُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْمِالِسَ ٱلْفَقِيرَ اللَّ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ 🕚 ذَٰ إِلَّكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَيِّةً وَأُحِلَّت لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَلْأَنْعَكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرَّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْثِ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلِ الرُّورِ الْ

سواء

بلتي ابن ذكوان: إسكان الياء

لِيَقْضُواْ سراللهم وَلِيُوفُواُ

وَلِيَطُوفُواُ ابن ذكوان :

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنَمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَرَيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ اللَّهُ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرَ فَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَيَشِيرِ ٱلْمُخْبِينِينَ اللهُ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُتَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرٍ ٱللَّهِ لَكُورٌ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتِّرَ كَلَالِكَ سَخَّرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ كُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهُمَا وَلَنكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَثِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَكَشِّيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ الله



أَذِنَ فتع الهمزة

لَّمُكِّرِّ مَت صَّوَامِعُ

ابن ذكوان: إدغام التاء في الصاد

أَخَدُتُهُمُّ أَخَدُتُهُمُّ إدغام الذال

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ (٣٠) ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِعَيْرِ حَقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَتْ مُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيْنَصُرِتُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقُوعَ اللَّهَ لَقُوعَ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُومَ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُلَّهُ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُولِي اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ لَعُمْ اللَّهُ لِعُلَّا لَعُمْ اللَّهُ لَعُمُ لَعُمْ اللَّهُ لِعُلَّا لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ لْ عَنِيرُ اللَّهِ اللَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهِ وَأَصَّحَٰبُ مَدِّيَثُ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكُأْيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِينِّرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ١٠ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١٠

المخدشها

لُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ. وَإِنَّ عندَ رَيُّكُ كَأَلِفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ( الله عَلَيْكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَنِيرٌ مَبِينٌ ﴿ اللهُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ٓ ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (٥) وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمِّنيَّتِهِ فِيكَسَحُ ٱللَّهُ مَا يُلْقَى ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مَ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَنَّ وَلِيَعْلَمُ ﴾ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ تَ لَهُ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ ( الله وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِن يَةِ مِنْ مُحَتَّى تَأْنَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَاد

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِهِ لِلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّهَالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ النِّينَا فَأَوْلَتَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُبِلُوٓا أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠٠٠ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّنْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْ لِيَ نَصُرَنَّ لُهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ١٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ اللهُ ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللهُ أَلَمْ تَكُرُأُتُ اللَّهَأَنزُلُ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهَ ٱلْهُ مَافِي ٱلسَّكَمُونِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مُحِيدُ اللهُ الل



تَلُعُونَ بالناء بدل الياء

لَّذُتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيكٌ اللَّهِ كَالُّذِي ٱلَّذِي ٱخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُتَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسْتَقِيمِ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللهَ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتُنْبُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسْلُطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللهُ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَابَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَّاقُلُ أَفَأَنَيَّتُكُمْ بِشَرِّ مِن ذَالِكُوْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أُويَتُسَ ٱلْمَصِيرُ (٧٠)

الجرُّءُ السِّالِعَ عَشَرُ

يَتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُۥ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا فَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوئُ عَنهِيرُ اللَّهُ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُـدُواْ وَأَعْبُدُواْ وَجَلِهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُو ٱجْتَبُكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ الله

تَرْجععُ





قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ الْ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَق فَنعِلُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠ إِلَّاعَلَيْ أَزُوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهِ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينِ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ أُمُّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ اللهُ أُمُّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخُرْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآيَتِي وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِمِينَ السَّ

عطماً فتح العين وإسكان الظاء وحدف الألف على الإفراد-

العظم فتع العين وإسكان انظاء وحذف الألف

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُرُ بِهِ - جَنَّاتٍ مِّ لْكُرْ فِهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ۖ وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١٣٠ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَاهَلَاۤ ٱ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهِنْذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ٣ إِنْ هُوَ إِلَّا عِنَّةٌ فَ مَرَبَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينِ اللَّهِ عَلَى رَبِّ الصُّرْفِي اللهُ عَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا مَا فَإِذَا جِياءً أُمِّرُنَا وَفَارَ ٱلتَّـنُّورُ فَٱسَلُكَ فِيهَا مِن , زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مُّ وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواً إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

نَّسْقِيكُمُ

سياً ابن ذكوان: إمالة فتحة الشعن والألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة

ڪُٽِ

حذف التنوين وكسر اللام م مروو ن اعبدوا ضم النون وصلا

متم



فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى نَجَنْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ اللهِ إِنَّافِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ (٣) فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشُرٌ مِّتُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتاً كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِنْمُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ الله عَيْمَاتَ هَيْمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهَ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١١٠ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١١٠

جاءً بن ذكوان: إمالة فتحة حدم دالألف

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ إِنَّ أُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتَّرّ كُلُّ مَا جَلَّهُ أَمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِثَايَنْتِنَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ١٠٤ فَقَالُوٓاْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَيْدَ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَنَدُونَ ( وَ وَحَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُ عَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ا يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَّا رَيُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ١٠٥) فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٣٥ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَعْسَبُونَ أُنَّمَا نُمِدُّهُ بِهِ عِن مَّالِ وَبَنينَ (00) نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله الله من خَشْيَة رَبِّهم مُشْفِقُونَ الله وَالله الله هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم برَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

واًن هنتج الهمزة وإسكان النون

فَخْرَاجُ إسكان الراء وحذف الألف

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ أُوْلَيَهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ ١٠٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولُدُيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحُقِّ وَهُو لَا يُظْلَمُونَ 📆 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهِ حَتَى إِذَآ أَخَذُنَا مُتَرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَأَلْلُونَمُ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ اللَّ عَلَيْكَ عَالَتُ عَالَيْق نُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ١١ مُسْتَكْبِرِينَ به عسكمرًا تَهْجُرُونَ (٧٠) أَفَكُرْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُمْ مَاكُرْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمَّ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ اللهِ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْ تَسْتَأْلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونِ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ﴿



وُ رَحِمْنَاهُمْ وَكُشُفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ مَهُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ إِللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرّاً كُمْ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ شُحْشَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ مِلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونَ ١ ﴿ قَالُوٓا أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْلُمَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ مَا قُلْلِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ (٥٠٠) قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَ وَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (٨٧) سَكَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا لَنَّقُونَ (١٧٧) قُلْ مَنْ بِيدِهِ ع مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ا

إِذَا الأولى مثناً ضم الميم مثنام: مثنام: ودخال الف

تَذَّكُرُونَ شديد الذال

حَقّ وَ إِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا أَتَّحَ ذَاللَّهُ مِن وَأُ >مَعَهُ مِنْ إِلَيْمُ إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَيْهِ بِمَاحَلُقُ وَلِعَلَّا بَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ سُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠٠ عَلِم بِوَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُثْبِرِكُونَ اللَّ قُل رَّبِّ ايُوعَ دُونَ ﴿ ٣ كَنِ فَ لَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٠ وَإِنَّاعَلَىٰٓ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ١٠٠٠ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ اللَّ وَأَعُوذُ بِ رَبَّأَن يَحْضُرُونِ ﴿ ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوَّتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ لَعَلِيّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَّكُتُ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُو قَآيِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بِرُزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ ذِوَلَا يَتَسَ فَمَن تُقُلُتُ مَوَازِينُهُ مَقَاقُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ خَفَّتُ مَوَّزِيثُهُ وَفَأَوُلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ ـ لدُونَ (١٠٠) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَعَلِيً

لَمْ تَكُنْ ءَايْتِي تُنْكِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم جَاتُكُذِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ رَبَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْهُ نَاشِقُو تُنَاوَكُنَّاقُومًاضَآلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا خْرجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُونَ ﴿ ثُنَّ ۚ قَالَ ٱخْسَتُواْفِهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّافَاعُفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ثُنَّ فَأَتَّخَذْتُمُو سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهِ جزيتُهُمُ ٱلْيُومِ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ اللَّهَا قَالَ بُثُتُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿١١١ قَالُواْ لِبُثْنَا يُؤَمَّا أَوَّ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَسَلُ إِن لِيَثْنُعُ إِلَّا قَلِيلًآ لَّوَ أَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ اللَّهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ لَا بُرُهَٰ مَنَ لَهُ بِهِ ۦ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَ بِهِ ۚ إِنَّ هُۥ لَا يُفَّ ٱلْكَنفِرُونَ ١١١ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١١١

فَأَتَّخَذُتُمُوهُمُ إدغام الذال في الذاه

لبشتمر إدغام الثاء في الناء

لِّبِثْتُمْ إدغام الثاء فج التاء



تَذَّكُرُونَ نشويد الذال

> أُرْبعَ فتع العين

وَالْخَلُوسَةُ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَنتِ بِيِّنْنَتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ الزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْتَةَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيدِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الاَ الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِينَ رَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرُيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٤ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً رَّحِيمُ اللهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَآمُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِأَللَّهُ إِنَّهُ لِمَنَ ٱلصَّادِقِينَ (١) وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ٧٧ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ( ) وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلْدِقِينَ ( وَلُولَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ الْوَلَا إِذْ سَمِعَتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْهَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ١٠٠ لُولًا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّك عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّ إِذْ تَلَقَّوْنَهُۥ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ،عِلْمُ الْ وَتَعْسَبُونَهُ وهِيِّنَا وَهُوَ عِنداً للَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَوْ لَا إِذْ سَعِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ بِهَذَاسُبْحَننَكَ هَٰذَابُهْتَنُ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِمِ أَبِدًا إِن كُنْهُم ثُوَّمِنِينَ اللهُ وَثُمَّنَ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ ٱلْبِيُّ

جاءو ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف (المضمون)

اد مروو سيمعتموه مشام: إدغام الذال بخ السين

> إِذ تَّلُقُونَهُ, مشام: إدغام الذال في الناا



﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَا أَمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَازَكَ مِنكُم مِّنَ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ١٠٥٥ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لِعِنُواْ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتْهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ يُومَيِدِيُوفِيمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيُّرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ الله

بیوت کسر الباء بیوتیم کسر الباء

تَذُّكُرُونَ تشديد الذال

فَإِن لَّمْ يَحِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَائِدْ خُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَ كَلَّا قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ لِيُسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُو نَةِ فِهَا مَتَنَعُّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕥 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَى بِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزَكَىٰ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَولَيضَرِيْنَ مِخْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِرًّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآبِهِ كَ أَوْ أَبْنَاءٍ بُعُولَتِهِ كَ ٱوَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أُخُوَاتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ عَيْرِأُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبِّنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا ۗ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ (اللَّهِ

قيلَ مشام: إشعام كسرة الثاف الضم بيوتًا كسر الباء

جيوبين ابن ذكوان: كسر الجيم

> غَيْرً فتح الراء اللِنسكَ مشام وففاً:

> أيد ضم الهاء وصلاً

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكُمَىٰ مِنكُرٌ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَإِمَّ يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِحُّ عَكِ ،ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَطْ بنَ يَنْغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَـٰكُمْ وَلَا كُرِهُواْ فَنَيَنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ لدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّ ٣٣) وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ۔ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَ الشَّرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَايُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَ نُّورُّ عَلَىٰ نُورِّ يَهَٰدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦمَن يَشَآءٌ وَيَضَّرِبُ لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ أَنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعُ اٱسۡمُهُۥؠُسَيِّحُلَهُۥفيهَابِٱلۡفُدُوِّ وَٱلْأَصَ

ٳػ۫ڕۿؚۿؚڹۜٞ

ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح كحفص وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف



و ر و و يضيء مشام وقفاً: سنة أوجه

بيوت

يسبتح

فتح البآء

رِجَالٌ لَا نُلْهِيهُمْ تِحِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَيْرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِيجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ النَّامُ مَآءً حَتَّى إِذَا جِمَاءً مُ لَرْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِيهِ عَكَابٌ ظُلُمُتُ مُعَضَّهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَمَّ يَكَدْيَرِنَهَا وَمَن لَرْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَاللهُ مِن نُورٍ ١٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنْقَاتٍ كُلُّ قَدّْ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْبِيحَةً. وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠ وَيلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرُأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ، عَن مَّن يَشَآهُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصَيرِ اللهُ

ابن ذكوان: امالة شحة

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ن مَّآءِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَعْ وَٱللَّهُ خُلُقَكُلُّ دَٱبَّةٍ مِّ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبِعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ لَقَدَّأَنزَ لَنَآ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَا وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٠) وَنَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنْ بَعْ ذَاكَ وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِذَا دُعُوٓ أَلِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ۖ وَإِن يَكُن لَهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ( ) أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونِ ۖ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بِيِّنَهُ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ عِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ

ويتقهء ابن ذكوان: كسر القاف والهاء مع الصلة

ويتقه مشام وجهان: ۱. کسر القاف والها، دون صلة وهو القدم ۲. کابن ذکوان



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّوَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَءُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَجِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ٱلَّذِي أَرْيَضَى لَهُمْ وَلَيْ مَيْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعًدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّيسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَيَ الَّذِّيكَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتِ مِن مَبِّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتُ لَكُمُ ٱلْأَيْتُ وَٱللَّهُ عَلِيدُ مَكِيدُ ٥٠

باليا، بدل التاء

العشاء مشام وففا: خمسة أوجه

وَإِذَا كِلَعُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُرَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَنتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْ ﴿ ثِيَابَهُ ﴾ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ بَ وَاللَّهُ سَحِيعٌ عَلِيدٌ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكَمْ مَأَوْ بُيُوتِ أَمَّ هَا يَكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّنةِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ خَلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَا يِحَهُ بِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْــَاكَأْفَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تِحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْدَكَةً طَيِّبَةً كَذَاكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

بِيُورِيكُمْ كسر الباء

بيوت كسر الباء (٨ مرات)

بيوتا كسر الباء

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ ٱللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَتَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (١) ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـدُاوَلَمْ يَكُن لَهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ، نَقْدِيرًا (١)



فُقُدجًاءُو مشام: الدغام الدال خالجيم

فَقَدْجِآءُو

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

مُسْحُورًا انظر مشام: مشم التنوين وساذ

> ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشن والألف

وَيَجَعَلُ اللهِ اللهِ

وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَـةُ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا (3) وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ آكَتَنَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ وكَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِي لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ.نَـنِيرًا ٧٠ أَوْ يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُأُو تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكُن مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارِكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهِ أَالْأَنَّهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا (١٠) كِلَّ كُذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَذُنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللهُ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا اللَّهُ وَإِذَا ٱلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوًاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّا لَّا نَدْعُواْ ٱلْيُوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ١١٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا ١١ وَيَوْمَيَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآء أُمَّ هُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُوا سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآ ءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿١١﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَّفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًاكَبِيرًا (١١) وَمَآأَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَهْشُونِ فِي ٱلْأُسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِعَضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونِ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

ر و و و و نحشرهم بالنون بدل الباء

فَنَقُولُ بالنون بدل الياء

م أنتم مشام وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال

عُ النصر ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

يُسْتَطِيعُونَ بالياء بدل التاء



دَّشَقُق تَشْفِق تشدید الشین

رير المخذت إدغام الذال يخالناه

إذ جَّاءَ فِي مشام: إدغام الذال يخالجيم

إد جاء ني ابن ذكوان ا إمالة فتحة

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِ كُذُّ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكُةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا اللَّهِ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مِّنتُورًا (٣٣) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِخَيُّ مُّسْتَقَرُّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وُنُزِّلُ ٱلْمَلَتِيكَةُ تَنزِيلًا اللهِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِنْ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا اللهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَ لَيْتَنِي ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٣٠ يَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانَّاخَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيًّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنَرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينِّ وَكَفَى بِرَبِّكِ هَادِيكا وَنَصِيرًا اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فُوَّادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِنْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكُّرُ مَّكَانُا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اللَّ وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَلْرُونَ وَزِيرًا اللهَ فَقُلْنَا أَذُهُبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّهُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣) وَعَادَاوَثُمُودًا وَأَصْعَلَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ١٠٠ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَبُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنْجِذُونِكَ إِلَّا هُنُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنَّ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا (اللهُ أَرَوَيْتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ. هَوَلَهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٣

وثمودًا

السوع مشام وقفاً: اربعة أوجه

المركز والمركز المراو المراو

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

نُشَرُّ نون بدل الباء

وُلُقَدُ صَرِّفْتُهُ مشام: ادغام الدال الإناصاد

4000°

مُّ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكِمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٤٠٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شُمَّاءَ لَجَعَلَهُ مِسَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مَ أَنْكُمْ ابْتِيكَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لَنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْمًا وَنُسْقِيهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّنَ أَكَّثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَالُكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى الله

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِلْمُوْتِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ﴿ أَنْ الَّذِي خُلُقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ أَنْ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثَمْنِيرًا ١١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونِ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا 🖤 إِنَّهَاسَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا 👣 وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ ١٠﴾

بن ذكوان: إمالة فتحة الشعر والألف

هين مشام: إشمام كسرة القاف الضم



وزادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

يُقْتِرُواُ ضم الياه وكسر الناء و روا الخلف حذف الألف وتشديد العين وضم الفاء

و پخلد ضم الدال .

ويم بدون صلة

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ ﴿ كُنَّ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ عَ مُهَانًا الله إلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ٧٧ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَثُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا الْ وَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيِّلْنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ إِنَّ أُوْلَيْكِ يُجْزَوِنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا ى فيها يَحِيُّـةُ وَسَلَامًا (٧٠) خَلِدِين تأَحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ إِنَّ قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرُ رَبِّي لَوْلَا دُعَآقُ كُمُّ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا الْمُا اللَّهُ



## طسَمَةُ اللَّ عَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَنْجُعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللهُ وَمَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِ مِنَ ٱلرَّمْيَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَلْبِتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ١٠ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْ أَنْبُنَّنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ ۗ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَا يَهَ ۗ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَبِٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ١١٠ قَالَرَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهِ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِاللِّينَا أَإِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ الله قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ

وَلَٰبِثَتَّ ادغام الثاء فخالتاء

قَالَ فَعَلَّنُهُمَّا إِذًا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّمَا

ميقات يَوْمِ مَعَلُومٍ

<u>مُ</u>كماوجع

عَلَىَّ أَنْ عَبَدتَّ بِنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ ٢٣﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُ اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلَا تَسْمِعُونَ (0) قَالَ رَبُّ ٱلْأَوَّلِينَ (٣) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آلِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٠٠٠) قَالَ ية الناء تَ إِلَنهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ حِثْتُكَ بِشَىْءٍ تُمبِينٍ ﴿ أَنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِنَ ساكنة بعد الجيم وضم اً ﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغَّبَانٌ مُّينِينٌ اللهِ وَنُزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لُسَحِرُّ مُ اللهُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا ابن ذكوان: بعد الجيم (٣٠) قَ الْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَايِنِ حَشِرِينَ وكسر الهاء

إدغام الذال

مشام : همزة الهاء ووصلها

همزة ساكنة

بدون صلة

وفير إشمام كسرة القاف الضم أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ ﴿ ٧٧ ۖ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ

الله وقيل لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ ال

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءً قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِيِينَ (اللهُ قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَوْاْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعُونَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ثَنَّ ۚ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (٤٠) فَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٢٤) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ ﴿ وَاللَّهِ قَالَ عَامَنْتُمْ لَهُ وَبِّنَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونٌ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَاضَيِّرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطْيَلْنَآ أَن كُنَّآ أُوَّلَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُمْ اللهُ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهِ ۗ إِنَّ هَنَوُكَآءِ لُونَ ﴿ فَ } وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ فَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ فرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتٍ وَعُيُونِ (٧٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (٥٠) كَذَٰلِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيۤ إِسۡرَتِهِ بِلَ (٥٠) فَأَتَبَعُوهُم مُّشَرِقِينَ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بير مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

تَلُقَّفُ فتع اللام وتشديد القاف

ممزة استفهام ثم ممزة مسهلة ثم ألف

حادرون مشام: حذف الألف

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين معی اسکان الیاء

إِذ تَّدَعُونَ مشام: إدغام الدال

فَلَمَّا تَرْدَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴿ ۖ قَالَ رَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَاقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (اللهِ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَدُو أَجْمِعِينَ ﴿ 10 ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوِّمِنِينَ ﴿ ١٧ } وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَنكِفِينَ اللَّ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلَعُونَ (٧٠) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٧) قَالُواْ بَلْ وَجَدْنآ ءَابآءَنَا كَنْلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ۗ أَنْتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مُهِدِينِ ١٧٧ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ ٧ وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْدِينِ اللَّ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (١٣٠٠)

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْهَ جَنَّا ٱلنَّعِيمِ (٥٠٠) وَاعْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّاَلِينَ (٨٠) وَلَا تُحْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بِنُونَ ﴿٨٨ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَّى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ١٠٠ وَأُزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠ وَيُرِّزَتِ ٱلْحَجِيمُ لِلْعَاوِينَ اللهُ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْنَصِرُونَ ﴿ ١٣ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴿ إِنَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنَصِمُونَ ١٠٠ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينِ ١٠٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ وَمَٱ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ ١٠٠ فَلُوْ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةُ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْانْنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَمَّ وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

وَقَيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَّا إِلَّا نَذِيرٌ مُّهِينً اللهِ عَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىكَذَّبُونِ ﴿ اللَّهُ فَأُفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعَي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَجْمِينَا لُهُ وَمَن مَّعَهُ ، فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغَرَقْنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَمُّ وَمَاكَانَ أَ كَثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُأَ لَانَتَقُونَ ١١٠ إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ أَنَّ وَمَآأَسَّ أَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَلُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ اللَّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلُدُونَ اللَّا وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ حَبَّارِينَ ﴿ آَنَّ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّا لِللَّهُ وَأَلَّا لِللَّهُ وَأَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَمَدُّكُم بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ ﴿ ١٣١) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٠) قَالُواْ سَوَآهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ (٣١)

سكان الياء

وعيون ابن ذكوان: كس العد

إِنْ هَنَدًا ٓ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَمَاغَفَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡمُنَهُمۡ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَاكَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ اللَّهُ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَتُتُرَّكُونَ فِي مَا هَنَهُ مَا آءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ ا فِ جَنَّتِ وَعُبُونِ ﴿ اللَّهِ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ ١ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَنْرِهِينَ النَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (الله وَلاتُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (الله الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٥) قَالُوٓ الإِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ (١٥٥) مَآ أَنتَ إِلَّا بِشُرٌّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَنذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (الله عَعَقُرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعَلَّمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَابَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ وَإِنَّرَبَكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٥ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

كذبت شمود بدغام التاء قالثاء

ابن د كوان : كسر العين

بيوتاً كسر الباء

قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَنْقُونَ ١١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿١٦٦) فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣٧) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكْمِينَ ﴿١٥٥ ۖ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنَ أَزْوَكِيكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ إِلَّ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِيكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١١٠ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١١٨ رَبّ نِجّني وَأُهْلِي مِمّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (٧٧) ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (٧٧) وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِ مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ۗ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ } وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَ أَصْعَكُ لَيَكُهِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْثُ ٱلْانْتَقُونَ ﴿٧٧﴾ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ (١٧٨) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٧٧) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ١٠٠٠ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ وَزِنُواْ مِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِيٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٨)

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء ونبدأ بلام مفتوحة

(C)

بِٱلْقُسْطَاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ قَالُوٓاْ إِنَّا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ مُنَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّتْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَنذِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهِ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَنْ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ مَلَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانٍ عَرَقٍيْ مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَّمُ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوُّا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِمُوْمِنِينَ اللَّ كَنْزَلِكَ سَلَكُنْنُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهِ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْلًا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحَنُ مُنظُرُونَ ١٠٠ أَفَيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ أَفَرَءَيْتَ إِن مُّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ( أَن أُمُّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُون (

كِسُفًا إسكان السين

نُزُّلُ تشدید الزاي

الرُّوحَ فقع العاء

ٱلْأُمِينَ فتع النون

تَكُن هُمُّمُ بالناء بدل الياء

> عاية ماية منوين ضم

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ لْمَامُنذِرُونَ (٥٠) ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ (٥٠) وَمَانْتَزُلْتُ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّ فَلاَئْدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱبْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٥) فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (١١٠) وَتَوكُلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (١١٧) ٱلَّذِي يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهِ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ اللَّهِ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ مَا أَنْبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ اللهُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمٍ (١٠٠٠) يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنْذِبُونَ (١٠٠٠) وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُرِنَ السَّ أَلَرْ تَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ١٠٠ وَأَتَهُمْ يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيِّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴿٣٧)

فَتُوكَكُلُ بالفاء بدل الواه

## المان المان

## بِسْ إِلَّهُ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ

طَسَّ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آنَ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ آلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أَنْ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَاذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْكَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسَتُ نَازًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٧ فَامَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنُ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رَءًاهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَةٍ فِي تِشْعِ ءَايُتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ } إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايِنْنَا مُبْصِرَةً فَالْواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِيرُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة اثراء والهمزة والألف وهو المقدم

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتعة

الجيم والألف

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَلْذَا لَهُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَىٰ إِذَآ أَتَواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمَٰلُ ٱدۡخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُرْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَنُبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيَّ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أُرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَآ إِبِينَ اللَّهُ لَأُعُذِّبُنَّهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْبُحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ١٠٠٠ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطِّ بِهِ ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ "

مالي ابن ذكوان : إسكان الباء

فَمَكُثُ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللهُ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يَخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٠٠٠) ٱللهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠ ١ ١ ١ اللهَ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِيَّ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كُرِيمٌ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْحِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْآتَعَلُواْ عَلَىَّ وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ اللَّهِ قَالَتْ يَثَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ ۚ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَـُ لُواْ قَرْبَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ إِبَمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ

مرجور مخفون بالياء بدل التاء

يع لِنون بالباء بدل





فالقه = ابن ذكوان: كسر الها، مع الصلة

فَأَلْقِهِ هشام وجهان: ۱. کسر الهاء دون صله وهو المقدم ۲. کار: ذکوان

اين د کوان : إمالة فتحة الجيم والألف إسقاط الياء وصلأ ووففأ ابن د کوان: وجهان ا المالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم ٣. الفتح مشام ١. التسهيل مع الإدخال ٢ . التحقيق مع الإدخال

> قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

ابن د کوان:

إمالة فتحة الجيم والألف

جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِذُونَن بِمَالِ فَمَآءَ اتَّنْنَ يَ ٱللَّهُ خَيْرٌ ءَاتَىٰكُم بَلُ أَنتُم بَهِدِيَّتَكُرُ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَ بِحُنُودِ لَا قِبَلَ هُمْ بَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنَّهُ ٱذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ اللَّ قَالَ يَّاأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ۖ ﴾ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْرٌ مِنَ ٱلْكِئَبِ أَنَاءَ إِنِيكَ بِهِ ء قَبْلَ أَن يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءًا أُمُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَالَ هَنذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ وَمَن شُكَرَ فَإِنَّمَا يَشُّكُرُ لِهِۦؖوَمَنكَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ۗ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرَّشَهَا نَنظُرُ أَنْهَا لِذِي أَمْرِ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهُتُذُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَتْ قِلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ يَّدَهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَلْفِرِينَ اللَّهُ إِلَّهُ الدُّخْلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَب تُ مَعَ شُلَيْمَكُنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا لَا يَكُوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَّ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (9) وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكُرُنَا مَكْرًا وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَنظُرُكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ لَاَيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنِحِيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ فِي أَتَــأَتُونِ ٱلْفَكِحِشَـةَ وَأَنتُـدٌ تُبْصِرُونِ ﴿ ١٠٠ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۖ ٥

أَنُّ اَعْبُدُواْ ضم النون وسلأ

مُهلَك ضم الميم

> إِنَّا كسر الهمزة

ب**روتهم** کسرالباء

أبيتكم مشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ۲. كحفص



كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ يَ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ ٥٠ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُّ الْفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ا أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّن ٱلسَّمَآء مَآءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَوْكَ مُعَالِّهُ مِن اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا ٓ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ عُ أَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١١) أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أَعِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالْذَكِّرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ مُشَرًّا بَيْنَ يَدَى

تُشْرِكُونَ بالتاء بدل

أرع لك هشام وجهان: ا . إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ۲ . كعفص (كل المواضع)

لُدُّكُرُونَ ابن دكوان: تشدید الذال يَدُّكُرُونَ مشام: بالیاء

مُرِّمُ مُرِّمُ ون بدل الباء

رَحْمَتِهِ \* أَوْكُ مُّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أَمَّن يَبِدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أُولَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِوقِينَ اللَّهِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَلِّي مِنْهَا مَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذًا كُنَّا ثُرَّاً وَءَابَآؤُنَّا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اللهِ وَيَقُولُونَ مَنَّ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ اللَّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٣٠٪ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُون (٧)

أَعْلَكُمْ مشام وجهان: ١. إدخال ألف بين الهمزتين. وهو المقدم ٢. كحضص

أُعِدًا مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

إننا ممزة مكسورة ثم نون مشددة ثم نون مختفة مفتوحة

عُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْعَلِيمُ (٧٧) فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى اْلَحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ ۚ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْقِيَ وَلَا تَشَمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُدْيِرِينَ ﴿ مُ أَنْتَ بِهَدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِ مَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَينتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ مَا حَتَّى ٓ إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِثَايَنِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ (٨٠) وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمَّ لَا يَنْطِقُونَ ١٠٠٠ ٱلْمُ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَّاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتُوَّهُ دَخرينَ (٧٧) وَتَرِي ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَ إَجَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّـهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَ

اِنَّ کسر الهمز

جاءُو

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بشاء ابن ذكوان : إمالة فتحة الشبن والألف

ا أتُوهُ

همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التأء ثم واو مدية

يَفْعَلُونَ

ابن ذكوان: المحمد والألف الجيم والألف كان الموضعين) كسر المجين كسر العبن بدون تنوين كسر الميم كسر الميم همل مشام:

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِيَّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَلِإِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وكُدُكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَأَنْ أَتْلُوا ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَٰكِهِ عَنْعَرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ \_ اللّه ِ الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ (١) يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ (١) نَتْلُواْ عَلَيْك مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴾ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَثُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِحَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

مشام وجهان ١. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم المعدد كحفص

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَهَلْمَلْنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعْذَرُونَ اللهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَى أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلا تَعْزَنِي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْنَقَطَهُ وَ عَالَ فِرْعَوْ كَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ (١) وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقَتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدَّا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدَّا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ أَنْ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَكُبْدِي بِهِ - لَوْلا أَن رَّيَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينِ (اللهُ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَّكُمُ عَلَىٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ فُرُدُدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نُقَرَّ عَيَّنُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ. وَاسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ مُكُمًّا وَعِلْمَا وَكُنْالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رُجُلَيْنِ يَقْتَ بِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْدًا مِنْ عَدُوَّةً فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْدِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَنْدَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (0) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُعْفِرْ لِي فَغَفَر لَهُ ۚ إِنْكُهُ، هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ٧٧ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرُهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ, قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَويُّ أَلَّذِي مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَثْرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (اللهُ وَجَاتَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجَ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ (اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ فَرْجُ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ

وجهاء ابن ذكوان ا إمالة فتعة لحيم والألف

وَلَمَّا تُوجِهُ يَلْقَاءَ مَدِّينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهِدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرُدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الانسقى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرَّعَآةُ وَأَبُونَا فتح الياء شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللَّ فَجَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا امالة فتحة تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصِصَ قَالَ امالة فتحة تَخَفُّ بَجُوتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (0) قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا يُتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِتَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنَّ أُرِيدُأَنْ أَنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشَّرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الصَّكِيلِحِينَ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

الجيم والألف

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجِلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسُو ٱلطُّورِ نَكَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواً إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِيَّ ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَلْوَقِ مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَيْ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ اللَّهُ وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ أَنَّهُ كُأُنَّهُ جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهِبِ فَذَا نِكَ يُرْهَكَ نَانِ مِن رَّبِكِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْدِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفُسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَـُـرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَــانًا فَأْرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٍّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا لُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايِنِينَآ أَنتُما وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ 🐨

لُّعَلِّيَ هنج الياء

جِ ذُوَةِ كسرالجيم دماها

رع اها ابن ذكوان:

 إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم

ٱلرُّهْبِ ضم الراء

معي

يُصَدِّقَنِيَ القَاف القَاف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ابن ذكوان: ابمالة فتحة الجيم والألف

لُعكلِيَ

أبيمة مشام وجهان ١. إدخال الف بين الهمزيّين وهو المقدم المقدم ٢. كحفص

هُم ثُوسَى بِثَايَنِيْنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَاذُاۤ إِلَّا سِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَ ذَا فِي ٓءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءً بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرِّحًا لَعَكِنَّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُمْنُودُهُ. فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ أَأَنَّهُمْ إِلَيْ نَا الآ فَأَخَذُنكُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَّهُ رِّ فَأَنظُرُ كُنْفُ كَانَ عَنقَنَةُ ٱلظَّلَامِينَ لْنَكُهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَأْرِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ اللهُ وَأَتُّبَعْنَاهُمْ فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَ مَهِ هُم مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْءَ الْيُنَّا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعَدِ مَاۤ أَهۡلَكُنَا ٱلۡقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشُّنهدينَ ﴿ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُويًّا فَنُطَاوِلَ عَلَيْمُ ٱلْمُكُمُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيِنَا وَلَكِينًا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَا وَمَاكُنْتَ بِجَانِبٍ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلِنَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ اللَّهُ مُ اللَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ اللَّ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيَّدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلُ مَا أُونِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهِ هُوَ أَهُدُى مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ

جاء هم ابن ذكوان : إمالة فتحة الحيم والألف

سكحران فتح السين وألف بعدها وكسر الحاد



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عِهُم بِهِ عِيُؤُمِنُونَ اللَّهُ وَلِذَايُنَاكَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَابِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ (٥٠) أُوْلَيَإِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَ إِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُوٓ أَإِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَوْ تُسْكُن مِنْ بَعَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَرِثِيرَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكُ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (١٠)

وَمَآ أُوِيِّتُ مِ مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفْمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكًا عَي ٱلَّذِينَ كُنتُد تَزْعُمُون الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـُؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَ هُمْ كُمَا غَوَيْناً تَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الله وَقِيلَ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدُعُوهُمْ فَكُرْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لُوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهَنَّدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتْ عَلَيْهُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَ ازُّ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١١٠ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنه إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

وَقِيلَ مشام: شمام كسرة لقاف الضم

قُلْ أَرَءَ يُتُدُّون جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً وِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهِ قُلْ أَرَءَ يُتُمِّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٠) وَمِن رَحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُمُ ٱليُّلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَكِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانِينَكُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَكُنُوا بِٱلْعُصْبِةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ وَأُحْسِن كَمَا آُحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَحْبُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى



قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلُكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْهُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٨ فَخْرَجَ عَلَى قُومِهِ عَلَى قُومِهِ عَلَى قُومِهِ فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوقِى قَدُرُونُ إِنَّهُ ولَدُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ مَثُوابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ (١٠) فَعَسَفْنَا بهِ = وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١١٠ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْ لَا آَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَ وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ (١٥) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله من جاءً بالمستنة فله رخير منها ومن جاء بالسّيتة فكا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

لخسف ضم الخاه وكسر السبن

> جاءَ ابن ذكوان إمالة (المضعون)

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لُرَّآدُكَ إِلَى مَعَادُّ قُلْ رَقِيَ الْعُلْمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ مُنَ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِنْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ مُنَ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِنْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهِ مِنَ رَبِيكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ مُنَ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَاينتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلا تَكُونَنَ مِنَ اللهِ إِلَى مَنْ اللهِ إِلَا هَاءَاخُرُ لاَ إِلَى اللهِ إِلَا هُو مُعُ اللهِ إِلَى اللهِ الْكُولِ اللهُ إِلَا وَجُهَا أَوْلُ الْمَنْ عِلَى اللهِ الْمُؤْمِنَ اللهِ اللهُ إِلَا وَجُهَا أَوْلُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ ا

مِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ لَوْ كُمُ أَنْ يَقُمُ لُمَ أَيْ مَا مُؤْمِلُهُ أَيْ مَا مَنَ كُمُ الْكُ

الّهَ ﴿ اللّهُ السَّالَ النّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ الْمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْيَثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ابِّاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِنَجَاءً نَصَّرٌ مِّن زَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (الله وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيكُمْ وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَلِينَهُم مِّن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهِ وَلَيْحِمِلُكَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِيمٌّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ

جاءَ ابن ذكوان : إمالة فتحة الحمد والألف

فأنجيننك وأصحب السفينية وجعلنها ءاية للعكيب (10) وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثُنَّا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكُمَّ إِنَّ ٱللَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَلْمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدَّ كَذَّ بَأُمُّ مِن قَبْلِكُمُ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللهُ ٱلْخُلُقُ يُرَوُّا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ قُلْسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ أَلَتُهُ عَلَىٰ كُلِّ مَن يَشَآهُ وَبَرْحَمُ مَن يَشَكَأُهُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ اللَّهِ وَمُنَّا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَيْهِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَـٰنُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتٍ لِّقَوْمٍ يُوْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأْثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لُهُ لُوطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ اسبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْعَالَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَاكَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ

اُتِّحَادُ تُرُّر إدغام الذال إدغام الذال



مُودَة بالتنوين مع الإقلاب

بَيْنَكُمْ

أَرْبِيتُكُمُ هشام: إدخال ألف بين الهمزتين جاءًتُ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

إِبْرُاهَلُمَ مشام: فتع الهاء ثم ألف

جاءًتُ ابن ذكوان : إمالة شعة الجيم والألف

سُمِي ءَ إشمام كسرة السين الضم

مُزِلُونَ فتح النون وتشديد الزاي

و شموداً تنوين الدال وصلاً

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهَاكِكُوٓ أُ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ السَّا قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْثُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَدِينَ ٣ وَلَمَّا أَن جِحَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعُزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ الْآُلُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَا ذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٣٠) وَلَقَدَ تُرَكُنَامِنْهَآ ءَاكَةُ بِيَنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ اللهُ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِن مُّسَاكِنِهِم وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣

بِٱلْبِيِّنَنْتِ فَأَسْتَكَبِّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِيقِينَ الله عَنْ الله المُخذِّنَا بِذَنْ إِنَّ فَي فَعِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَعْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَنِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءَوَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ اللهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لْأَيَةً لِلْمُوْمِنِينَ اللهِ ٱتَّلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِيمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِأَكَبُرُ وَاللَّهُ يَهُ

ولقد جُمَّاءَ هُر بدغام الدال في الجيم ولَقَدُ ابن ذكوان: الجيم والآلف الجيم والآلف



﴿ وَلَا تَجَدِلُوٓ أَأَهُلُ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ- وَمِنْ هَنَوُلاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ- وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِناً إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْب وَلا تَخُطُّهُ وبيميناك إِذَا لَا رَبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ مَا مَلْهُو ءَايَكُ يَنَّاتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّنالِمُونَ اللَّا وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِن رَّيِهِ فِي عُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَّا نَذِيلُ مُّينِ فَ أُولَة يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ١٠ قُلُكُفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

با د كوان : بما لا كوان : ابمالة فتحة المجمع والالت ويُقُولُ بالتون بسل الياه أرضي

نَعْجِلُونُكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ ثَنَّ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَا وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّا لَكُنفِرِينَ ١٠٠ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ (٥٥) يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأُعَبُدُونِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِّنَٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِي مِن عَنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ اللَّ وَكَأَيِّن مِّن دَاَّبَّةِ لَاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قَالَكُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِدُ لَقُوإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللَّهِ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلِّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۚ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعَبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لُوْكَانُواْيِعُ لَمُونِ ﴿ إِنَّ ۖ فَإِذَا رَكِبُواْ اْلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَسُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيَكْفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمنَّعُواْفَسَوْفَ مُون اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَهِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧) وَمَنْ أَظَلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ دُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ شُجُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَازُ ٱلرَّحِيمِ ٱلرُّومُ (أَ) فِيَّ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّرِ أ

عاء 50 ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلِنْكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ نَ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ ٧ أُوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِهِمُّ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيُّ وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَيِّهِم لَكَيْفِرُونَ ١ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُم رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَاك ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠ ثُمَّرُكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا ٱلسُّوَأَيَ أَن كَذُّ بُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِهُ وَنَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُونُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَمُم إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكاً بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرِّكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِذِينَفَرَّقُونِ اللَّهِ فَأَمَّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ

وَجِاءَ تُهُمُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف الميت اسكان الياء الميت اسكان الياء

این ذکوان وجهان: ۱. فتع التاء وهو القدم وهو القدم ۲. کعفص

لِلْعَلَمِينَ فتح اللام

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِ َايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَيٓمٍكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَشَبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَ أَوْكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَاينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَسُرٌ تَنتَيْشُرُونِ اللَّ وَمِنْءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ عَايَالِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْيْلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَنبِهِ ، مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُمْ مِّن فَصَّلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَنْكِهِ عَرُبِكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْي - بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآإِتَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُوتِهِ مَا إِنَّ اللَّهُ ا

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغَرُجُونَ ١٠٠ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ اللهِ وَهُواللَّذِي يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْ إِولَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَرِبِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ ضَرَبَ لَكُم مَّتُ لَامِّنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُم حَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلِٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ مَهْدِى مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَعَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ الْالْبَدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهَ ذَالِكَ ٱلبِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَنكِنَ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقْيِمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ السَّ



وَ إِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرَّدَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ٣٣ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْآ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيشْرِكُونَ اللَّهِ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَآوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمِن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَعَاتِ ذَا ٱلْفُرْبِي حَقَّهُ. وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَّهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ٢٠ وَمَآءَ اتَّيْتُ مِن رِّبًا لَّيْرُبُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَانَيْتُ مِن زَكُوْةٍ تُريدُونَ وَجْدَاللَّهِ فَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١٠٠ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ هَلُمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً مِسْبَحَنهُ، وَتَعَلَى عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ كَ خُلُهَ رَأَلْفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّ كَانَ أَكْثُرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ ثَا ۚ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيَّ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لُا مَرِدٌ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّدَّعُونَ ﴿ اللَّهُ مِن مَا كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُمْ يَمْهَ كُونَ الْأَن لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِهِ } إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ ﴿ وَمِنْ ءَايَنْفِهِ ۚ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأُمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَإَنَّهُ وَهُمِ بِٱلْبَيْنَاتِ فَٱننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْأَنُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثنر رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

فياء وهر أبن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

کشفاً این دکوان اسکان السین مشام وجهان: ۱. شع السین وهو المقدم ۲. اسکان السین

ضُعفِ ضعفا ضم الضاد في المواضع الثلاثة

لِبِ ثُنتُمَ ادغام الثاء شِ الناء

تَنفَعُ بانتاء

وَلُقَد صُّرينا ادغام الدال الخالفاد

فراؤه مصفرا العُمّى عَنضُكُ معف قُوَّةُ ثُمَّ جَعَ ةَ يُخْلُقُ مَا يُشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ ١٠٠ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ عَيْرَ سَاعَةٍ كُونَ (٥٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَٱلْإِيمَنَ ، ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَ مُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ

والله الرحمز الرح الَّمْ اللَّهُ عَلَى ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ ﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ أُوْلَيِّكَ عَلَىٰ هُدِّى مِن رَّبِّهِمَّ وَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا أَوُلَيْهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١٠ وَإِذَا نُتُلِّي عَلَيْهِ ءَايِكُنَا وَلِّي مُسْتَكِّبًا كَأْن لَّمْ يَسْمَعْهَاكَأَنَّ فِي أَذُنيُّهِ وَقَرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ (٥) خَلِدِينَ فَهَ أَوْعَدَ اللهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ خَلَقَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبِثَّ فَهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اللهِ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِي ٱلظَّلِلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ

ويتخده ضم الذال هروًا إبدال الواو معذة أن اشكر ضم النون وصلا (الموضعين)

ينبني كسر الياء (كل المواضع)

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَٰنَ ٱلْحِكُمةَ أَنْ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمِن يَشْح يَشْكُرُ لِنَفْسِةٍ ۚ وَمَنكُفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيكٌ ١٠ وَإِذْ قَالَ نُقْمَانُ لِاَبْنِهِ ء وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَجْنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِلَّ ٱللَّهِ رَكَ اللَّهِ رَكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُأْمُهُ. وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِدَيْكَ إِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّ ثُمَّ إِلَّا مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَنْبَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خُرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِمَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠ يَبُنِيُّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهُ عَن ٱلْمُنكُر وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (٧٧) وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ (١١) وَأَقْصِدْ فِ مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِير (١)

ٱلْمُرْتَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَلِهِرَةً وَيَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَلِدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِئْبِ ثَمْنِيرِ ٥٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوْكَانَ ٱلشُّيْطُنُ يُدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠٠٠ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (17) وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُوبِ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ 🖤 وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ ١٠ وَلُو أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١٠)

نِعْمَةً

إسكان العين وإبدال الهاء تاء مربوطة منونة بالفتح



فيل هشام: شمام كسرة القاف الضم ره و ر تدعون بالناء بدل الباء

لَدْتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلِّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى وَأَتَ ٱللَّهُ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ الْمُرْتَ ٱلْمُتَرَّأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّكُل دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَينْهُم مُّقْنَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِنِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَفُورِ ٣ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْرَبُّكُمْ وَٱخْشَوْاْبَوْمًا لَّا يَعْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَوَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ الْغَرُورُ (٣٠) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنْزِلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ غَدَّآ وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ

الَّمْ اللَّ تَنزِيلُ ٱلۡكِتنبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اً أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآأَتَنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٱلْحَسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسَّلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ ثُمَّ سُوَّدِهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُُوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونِ ٤٠٠ وَقَالُواْأَءِ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفِي خَلْقِجَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمَّ كَنفِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفَّكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿

خُلْقَهُ و إسكان اللام

**إذا** مذف الهمزة الأولى

ارع نا مشام: إدخال ألف بين الهمزئين



رَبِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِتْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِهُدَ هَا وَلَاكِنَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ مَنْ الْجَمَّعِينَ اللّ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَدًا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِنَّمَايُؤُمِنُ يِّايَنتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَاخَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ اللَّهِ أَفْمَنِكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنِ كَانَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَيِنْهُمُ ٱلنَّارُّ كُلِّمَآ أَرَادُوٓ أَأَن يَغَرُجُواْمِنْهَآ أُعِيدُواْفِيها وَقِيلَ

وَلَوْتَرَيّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَرَبِهِمْ



وقيل مثام: اثمام كسرة الفاف الضم

لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَثَكَذِبُونَ ٢٠٠٠

م مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْمِ ال وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَينتِ رَبِّهِ عَلَمُ مَّ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ <sup>(17)</sup> وَلَقَدُ ءَالْيَنا كِتَنْبَ فَلَا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاآيِةٍ ۚ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ مِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَ انْوُافِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُوَّلَمْ يَهْدِهُ مُ مُ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنُ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِّ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُنْهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلا يُصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنْنَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ اللهِ

أيمة مشام وجهان ١. إدخال ألف بين الهمزتين وهو المقدم



تَظُّنهُرُونَ فتح الثاء ونشديد الظاء

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ . وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُونُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّكِبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَكَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمٌّ وَأَزْوَرُجُهُ، أُمَّهَا مُهُمٌّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠٠

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّءَنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نَّوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبُنِ مَرْيَمَ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا الْ لِيَسْتَكَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَذَ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ ثَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَنْرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۚ ۞ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُوَّمِنُونِ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآيِفَةٌ مِّنَّهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثِّرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيَ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبَّنُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا (0)

إِذَ جَاءً تُكُمُّ إِذَ جَاءً وكُمُ إِذَ جَاءً وكُمُ النقام الذال

إِذْ جِآءَ تَكُمْ إِذْ جِآءُ وَكُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجدم والألف

> و إذ زَّاغَتِ مشام: ادغام الذال الخالاة

الظُّنُونا البات الألف وسالاً ووقفا

> مُقَامً فتح الميم الأولى

بيۇتنا كسرالباء

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إسوة كسر الهمزة بعال فكوان: المالة فتعة البراء وقفاً والهمزة

> آبن ذكوان وجهان ۱. الفتح

وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

قُلْأَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْلِ وَإِذَا لَاتَمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْمِ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيَّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ ﴿ قَدْيَعَكُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوَّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم أَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَيَكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذَهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْبَآبٍكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا فَنَنُلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّارَ عَا ٱلْمُوْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابِ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْ

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ لِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتِهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَىٰ نَحْبُـهُ، وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُّ وَمَابَدُّلُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدُ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللَّهُ قُوِيتًا عَرِيزًا ١٠٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًاتَقَـٰتُلُوكَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَلِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (اللهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

بين ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

الريخب ضم العين

نُصُعِفُ بنون دون آلف بعد الضاد وتشدید العین

المكذاب فتع الباء



و قِرْنَ

بيوتگن كسر الباء (الموضعين)

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَوْتِهَا أَجْرِهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يَلِيسَآءَ ٱلنَّيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلُنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا اللهِ وَأَذْكُرْبَ مَايْتُكَي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَنْنِنَاتِ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلصَّندِقَاتِ وَٱلصَّنجِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمِّ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ( 6) }

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا اللَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنَّعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ مَّسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغَشِّي ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَشَّلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوِّجْنَكُهَا لِكُيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضَوْ أُمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِيبَ يُبَيِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ.وَلَايَخْشُونَ أُحَدَّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَيَ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ أَنَّ مُا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ مَنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَّكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كِثِيرًا (اللَّهُ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا اللهِ هُوَاللَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ عِكْتُهُ ولِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِّوكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿

تكون این دکوان والناه ادغام الدال هالضاد قور تقور

وكاتم

تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونِهُ أَسَلَامُ وَأَعَدُ لَهُمُ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ۗ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّاهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهِ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفرينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُذُونَهُ ۗ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَيِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَيْكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَٱمْلَٰةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنَّ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ المَافَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْوُرًا رَّحِيمًا ٥٠



ترجئ إبدال الياء ممزة مضمعة

بيوت كسرالباء

غ و المالة المالة المالة المالة والألف

تُرْجِي مَن نَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن نَشَاءُ وَمَنِ أَبْغَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٓ أَن تَفَرَّأُعْيُ وَلَا يَحْزَبُ وَبِرْضَايِنَ بِمَآءَ انْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طَلِيمًا (أُنَّ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسَّنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتَ يَمِينُكَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ٣ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّآ أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَنْهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَعۡنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَ لِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٍّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِمَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ أَن إِن إِن تُبُدُواْشَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآء إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُونُّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الله وَمَلَيْكَتُهُ وَمُلَيْكَ مُنْ اللَّهُ وَمَلَيْكِ كَنَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبْيِنًا (٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيِّنُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ ﴿ لَإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِ بِلَّا اللَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠٠



يَسْتُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَنَلَيْتَنَا ٓ أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا عَالِمٍ مِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَلَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١١٠ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلَّحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَنُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَّلُهَا ٱلْإِنسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠٠ لِّيعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٧)

ألرسولا إثبات الألف وصلاً ووقفاً سادا تنا الف بعد الذال وكسو الناء

إثبات الألف وصلاً ووقفاً كثيرًا بالثاء بدل

مَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٠ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو الرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيْ وَرَبِي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنِ شُبِينِ ٣ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ أُوْلَيَهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريةٌ (١) وَٱلَّذِينَ سَعُو فِي ءَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُلٍ يُنَتَّ ثُكُمْ إِذَامُزَّ قَتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ٧

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ كُلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (٥) أَفَلَمْ مَرُواْ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّرَكِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن لَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَأُو نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةُلِكُلِ عَبْدِمُنِيبِ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ 💮 أَنِ ٱعْمَلُ سَيِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَّةِ وَاعْمَلُواْ صَلِحً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرُّ وَأُسَلْنَالُهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقْ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يَعْمَلُونَ لَهُۥمَايَشَآءُ مِن مُّحَيْرِيبُ وَتَمَيْثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنَ إِ عَمَلُواْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلُّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتُهُ فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِئْ أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ (اللهُ

کِشْفًا سکان السین



منساً تهر ابن ذكوان: اسكان

وَلَقَدَ ابن ذكوان: لخفيف الدال ه لقد

وَلُقَدُ صَّدُقَ مشام: إدغام الدال إدخنيف وتخنيف الدال

م م م اللام وسلا

كَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن كُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طَيّبةً وَرَبُّ غَ عُرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدُّ أُكُلٍ خَمِّطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْ وَهَلْ بَحِزِيَّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ السَّ لْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَنَافِهَا قُرِّى ظَهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرَسِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ (١٠٠٠) فَقَالُواْ رَبَّنَا بِنُعِدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لَا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِتَّنَّ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ اللهِ عَلَى أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَاد ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِرِ اللهِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ,حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ( فَ قُل لَّا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلِا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (0) قُلَّ يَجْمَعُ بِيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ مَشُرَكَا مَكَلَّا بَلَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيْزُٱلْحَكِيمُ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نُوِّيمِ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّكُ وَلُوْ تَرَيِّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ



فرع فتح الفاء والزاي

رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ

ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ السَّاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الحدة المحامة المحامة المحامة المحامة والالف المحامة والالف المحامة والالف

إذ تأمرونناً مشام: ادغام الدال خالتا،

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُّرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ٱلْحُنُّ صِكَدَدْنَكَ عَنِ ٱلْمُثَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُرِبَلُكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذّ مُرُونَنَا أَن تَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ مُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَيْفِرُونَ السَّ وَقَالُواْ نَعَنْ أَكْثُرُ أُمُولًا وَأُولَندًا وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّا ۚ كُثُرَ ٱلنَّاسِ لاَيْعُلَمُونَ (٣) وَمَآأَمُوا لُكُمْ وَلَآ أَوْلَندُكُمْ بِٱلِّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيَكَ لَهُمْ جَزَآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايكتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولِيَيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ لَهُ,وَمَا لهُ، وَهُو حَارُ الرَّازِ قَانِ َنْفَقْتُم مِّنْشَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُ

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْبِكَةِ أَهَـُوُلِآءِ إِيَاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالْوَا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمَّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ اَيَتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا ٓ إِفُّكُ ثُمْفَتَرَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَا ءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ١٠٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُولْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُولْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لِّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ١٠٠٠ مِن عِنْ اللَّهُ عَذَابِ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمُ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ فَأَ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ مَا لَغُيُوبِ ﴿ كُلِّ مَا لَعُهُ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ

ره و و و و محشرهم بالنون بدل

نَقُولُ بالنون بدل الياء

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وخيل إشمام كسرة



ٱلْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَلَيْ كَةِ رُسُلاً أُولِيَ الْحَيْدَةِ مِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ الْجَيْحَةِ مَّنْ عَا وَتُلَكَ وَرُبَعَ عَرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ مَّ وَمَا يُمْسِكَ لَهَ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَ اللَّهُ عَلَيْهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمُ النَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ عَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمُ مِنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هُو فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعُلِيقُ عَلَيْلُولِ اللْعَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الللْعُلِيلُكُمْ اللْعَلَيْكُونَا عَلَيْكُولُكُمْ اللْعُلِكُمُ اللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ عَلَيْ

ترجع فتح التا، كسر الجيم

فرءاه ابن ذكوان: وجهان الراء والهمزة والألف وهو المقدم ومو المقدم ۲.الفتح

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلذُّنْيَ يُغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزِّيهُ لِيكُونُواْ مِنَّ أَصِحَابِ ٱلسَّعِيرِ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّا مَّغْفِرةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ ٧ أَفْمَن زُيِّن لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَعَاهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِي مَن يَشَآءٌ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَايَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ ٱلرَّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا كُذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۗ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِٱلْعِزَّةُ جَمِ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامُرُ ٱلطَّيَّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنالِحُ مَرْفَعُهُ. وَٱلَّا كُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيَكَ هُوَمَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةِ ثُمَّ جَعَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَى وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عُومَايُعَمَّرُ وَلا يَنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنْكِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ

وَمَا يَسْتَوَى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجً وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِمُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُّسَمِّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرِ ١٠٠ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُورَ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله الله النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَيُّ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَزَكُّنُ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُنُ لِنَفْسِهِ \* وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ



وَمَايِسْتُوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبِصِيرُ ﴿ إِنَّ وَلِا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّهِ ﴾ وَلَا أَلِظُلُ وِلَا ٱلْحَرُورُ ﴿ إِنَّ ﴾ وَمَايَسْتُوى ٱلأَحْياءُ وَلِا ٱلْأَمُونَةُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآأَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِن مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير اللهُ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَفَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ اللهُ أَلَوْتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثَمَرَتِ تُحْنَلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِفُ أَلُوانُهَا وَغُرَابِيثِ سُودٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنِ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلْأَنْعَامِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُۥكَذَٰ لِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئُكَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً رَجُونَ تِحَدَةً لِّن تَكُورُ اللَّ الْوُفِّيَهُمْ وَيَزيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ.

ما تحد المن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف

أُخُدُتُ إدغام الذال في الناء ۘۅۘڵۊؙڵۅٳ۫ شوين يسر

وحاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم

وَٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ اللَّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْبَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْهَ نَا مِنْ عِبَادِ نَافَمِنْ هُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُ مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوٓ أُولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبُ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنّ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِٰزِى كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُكِيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظُّن لِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَسَلِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضَ فَهَنَ كُفُرُ فَعَلَيْهِ كُفُّرُهُ, وَلِا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجُمْ إِلَّا مَقْنَا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كَفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٠) قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْلُمُ مُ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَاتَيْنَهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُّورًا ﴿ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَمِن زَالَتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمُنَهُمْ لَيْنِ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِخْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ أُسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦْ فَهَلَ يَنْظُرُونِ ۚ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا أُوَلِّمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ وَكَانُو ٓ ٱلسَّدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

بيلنات زاد ألف بعد النون على الجمع



جاء هم ابن ذكوان ا إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضعين )

زادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو القدم ۲. إمالة فتحة الزاى والالف

السيقي مشام وفشا

جاءَ ابن ذكوان: امالة فتعة

الجيم والألف

وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَامِن دَآبَةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُّسَمِّى فَإِذَا جِمَاءً أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا (0) فَإِذَا جِمَاءً أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ ، بَصِيرًا (0)

بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيَةِ

يس والقرءان ادغام النون في الواو

سُــــُّا ضم السين (الموضعين)

ا أندرتهم هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

ا أنذرتهم ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرَهُمُّ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ

وَٱضْرِبَ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَنَبَ ٱلْقَرِّيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثۡنَيۡنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزُنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْمَآ أَنتُهُ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُتَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ ١٠٠ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِيثُ ١٠٠ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّرْجُمُنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ طَتَهِرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُهْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ إِن وَجَاءً مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ إِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُكُو أَجَرًا وَهُم ثُهْتَدُونَ اللهِ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣ ءَأْتَخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ مَا إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ٣﴾ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّ ۦ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ فِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ (٧٧)

اين ذكوان:



نَّا مُنزلينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَيمِدُونَ صَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ و مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ اللهُ المُورُولُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ اللَّهُ مُ مِنَ ٱلْقُرُونِ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣ وَءَايَةٌ لَمُهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنَّهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نِّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ اللهِ لِيَأْكُلُوا مِن تُمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشَكُرُونَ أَنَّ سُبْحَنَ ٱلَّذِي كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ وَءَايَـةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ اللَّ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴿ أَلْقَ مَرَقَدَّ زَنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرِّجُونِ ٱلْقَدِيمِ (٣) لَا ٱلشَّمْسُ مَنْبَغِي لَمَا آَن تُدُركَ لْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَازُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿

العيون ابن ذكوان:

وَءَايَٰةٌ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا لَهُمُمِّن مِّثْلِهِ عَايَزُكُبُونَ ١٠٠ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارِحْمَةُ مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُوْ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ (0) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَا يَةِ مِّنْءَاينتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَامُعْرِضِينَ (٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ح لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ٧٤ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ (١٨) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَيُحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (1) فَلَايَسْتَطِيعُونَ تُوْصِيةً وَلَآ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥٠) قَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنْ بَعَثْنَا مِن مِّرْقِدِنَّاهَنْذَا مَاوَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدُقَ ٱلْمُرْسَلُونَ (١٠) إِن كَانْتَ إِلَّاصَيْحَ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَنْعًا وَلَا تَحْمَزُونَ إِلَّا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

زُرِین مِمْ الف بعد الیاء وکسر التاء والعاء

قيلَ مشام: إشمام كسرة الفاف الضم (الموضعين)

يَحْضِمُونَ مشام : فتح الخاء

حكة تطبقة على الأقف لحفض

مُّرُقَدِنَا هَندَا لاسكت على الالك وصلا

في ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِفُونَ مَّالِدَّعُونَ ﴿ ۗ سَكَمُّ قَوْلًا مِن زَّبِ زَّجِي ﴿ أَلَرُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَأَن لَا أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (٥٠) تَعْبُدُواْ ٱلشِّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُ دُونِيْ هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُمْ حِلَّا كَثِمَّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ الله اللهِ عَلْدِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ السَّاصَلُوهَاٱلْيُومَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ ٱلْمُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلُوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَكَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ فَأَنَّ يُسْمِرُون ﴿ إِنَّ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمْ ٧٧) وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسَهُ فِي الْخِلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ (١٧) وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنُبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانُّ مُّبِينٌ لِيُنذِرَمَنَكَانَ حَيَّاوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْ

(30) (30) (4) (4) (4) (6)

وَأَنُّ اَعْبُدُونِ ضم النون وصلاً

حُبُلًا ضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام

فتح النون فتح النون الأولى و إسكان النون الثانية وضم الكاف مخففة

ابن ذکوان: بالتاء بدل الیاء لِنُهُ ذِرَ

معرر بالتاء بدل الياء

أُوَلَهُ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَ مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِهَا مَنْ فِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ٧٧ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ اللَّ لَايسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ اللَّهِ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ أَوَلَهْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَال مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ اللهُ اللهِ عَلَامَ وَهِيَ رَمِيكُ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُومِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضَرِ فَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِيدُونَ ﴿ ﴾ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَآ أَرَادَ شَيَّاأَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونُ ﴿١٠﴾ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ المَّالَةُ الْعَنَافَاتِيَّا

ومشارب مشام: إمالة فتحة الشين والالف

فَيكُونَ فتح النون وصلاً بِنِينَةِ كسر التاء دون شوين

يسمعون اسكان السين ونخفيف الميم

إذًا همزة مكسورة على الإخبار

مُنْنَا ضم الميم

أَرْعِ نَأَ مشام : إدخال ألف بعن الهما تع:

أَوْ إسكان الواو



مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَبُلُ هُوُ الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ (٧٧) قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (١٠٠٠) قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٣٠ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ بَرِّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلْغِينَ ﴿ فَكَفَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَغُوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُوِينَ الَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُمْ بُونَ أَنَّ وَيَقُولُونَ أَبِّنًا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَآبِهُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللهِ عَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ( فَ أُولَتِيكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ( فَ اللهِ اللهِ المُخْلَصِينَ ( فَ أُولَتِيكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ( فَ ) فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُونَ (اللهُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلشَّاءِ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ الله فيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهَ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بِيضُ مَكْنُونُ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ١٠٥ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١٠٠

هشام: إشمام كسرة الفاف الضه أريناً مشام

۲.کعنص جاءً این ذکوان:

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

المُخلِصِينَ عسر اللام أَرْجِ نَكُ هشام: إدخال الف بين الهمزتين

**إذًا** ممزة مكسورة على الإخبار

مُنْنَا ضم الميم

أَيْعِ نَّا مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

فرء اه ابن ذكوان: وجهان الراء والهمزة والألف وهو المقدم دمو المقدم ۲.الفتح

> وَلَقَدَ ضَّلَّ إدغام الدال إدغام الدال

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

أُوِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ ٥٠ أَوِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَوِنَّا الله عَلْ أَنتُ مُمُّطِّلِعُونَ (٤٠) فَأَطَّلَعَ فَرَءَا مُفِي سَوْآءِ (٥٥) قَالَ تَأْسُوإِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ OV الْأُولَىٰ وَمَاغَيْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَالْهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ اللَّهِ اللَّهُ لِمِثْلِ هَنَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ اللَّ أَذَلِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزِّقَوْمِ (١٦) إِنَّاجَعَلْنَكُهَافِتْنَةً لِّلظَّلِمِينَ (١٦) إِنَّهَاشَجَرَةٌ الله طَلْعُهَا كَأَنَّهُ. رُءُوسُ الشَّيَ الله المُعْمَلِكُ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللهُ مُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى أَ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَ هُمْ صَآلِينَ (١٦) فَهُمْ عَلَى ءَاثُرهُمْ يُهُرَعُونَ يِفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ يَ (٧٠) وَلَقَدُ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعُمَ نَكُ وَأَهْلَكُ مِنَ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُوُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٧٧ سَلَمُ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ - لَإِبْرُهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٠٠ أَبِفَكُمْ عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ( ) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ( ٥٠ ) فَنظَرَنَظُرةً فِي ٱلنُّجُومِ ( ١٠٠٠) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللَّ فَنُوَلُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّ فَرَاغَ إِلَّ عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللَّ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللَّهُ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ اللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهِ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ. بُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ فَأَرَادُوا بِهِ عَيْدًا فِيعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١١٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذَبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَكِ قَالَ يَكَأْبَتِ ٱفْعَلْمَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ

إِدْ جَمَاءً مشام: ادغام الذال شالجيم



إذ جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

يَكُبُنَي كسر الباء

يَكَأَبِتَ وسلاً: فتع التاء وقفاً: بالهاء

ي أم ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف قد صَّدَقت مشام: ادغام الدال في الصاد

وَ إِنَّ الْكَاسَ الْكَاسَ وجهان: الممرة وصل القطع وهو المدم وعند البدء وها المدم المائية وعند البدء منابع بيتدى بها بهمرة منابع علامة منابع علامة

> الله ضم الهاء رُبُّكُمْ

**ورب** ضم الباء فيهما

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِي الس وَنَكَ يَنَّهُ أَن يَتَإِبْرُهِ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مَيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَحْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَهُوٓ ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ (١٠٠٠) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (١٠٠٠) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي اللهُ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهِ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِ (١١) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) وَيَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الله وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِيثُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى اللهُ وَنَعَيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَنَصَرْنَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ اللَّ وَءَانَيْنَهُمَا ٱلْكِئَبَ الله سَلَنُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ عَلَيْهِ مَا فِي الْأَخْرِينَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِين ذلك الله وَإِنَّ إِنْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل عبادنا ألمؤمنين إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ للَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبٍكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ ١٣٧ ۚ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٢٨) وَتُركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ اللَّهُ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللَّهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آ } وَإِنَّا لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِينَ اللَّهُ أُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَإِنَّكُولَا لَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿٣٣ وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٣ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اللهُ فَأَلْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُومُلِيمُ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَا ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيتُ اللَّهِ وَأَبْلَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِاثَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَامَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ( اللهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّهِ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتِيكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَنْهِدُونَ اللَّهِ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُلِدِ بُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّا

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

ال ماسين فتح الهمزة وزاد أثنا بعدها وكسر اللام



نَذَّكُرُونَ نشدید الذال

المخلصين كسر اللام (الموضعين)

وَلَقَدُ سَّبَقَتُ مشام: ادغام الدال الانال

مَا لَكُرْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ (١٠٤٠) أَفَلَا نَذَكُرُونَ (١٠٥٠) أَمْ لَكُوْ سُلُطَانٌ مُّبِيثُ (١٥٥) فَأْتُواْبِكِنْبِكُرْ إِنكُنْهُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ، وَبِيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُنْ إِلَّا عِبَادَاً لللهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ اللَّهِ مَا أَنتُرْ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ اللهِ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ اللهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوْنَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ اللهِ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهُ لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١١٠) فَكُفُرُواْ بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠٠٠) إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ (١٧٠٠) وَإِنَّ جُندَنا لَهُ مُ ٱلْعَالِمُونَ ١٧٣ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ١٧١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ (٧٠٠) أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَيْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٨٠٠ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٨٠٠)

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةِ وَشِقَاقِ كَمْزِ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿ ۖ وَعِجْبُواْ أَن جَاءً مُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنحِرُ كُذَّابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَجَعَلُ لَا لِهَا وَاحِدًا إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَنَا لَشَيْءُعُجَابٌ اللَّهُ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ اللَّهِ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا ٱخْلِلَتُ اللَّ أَعْزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِي مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ أَمْعِندُهُمْ خَزَابَنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللَّ أَمْرُلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ آَفَلَيْرَ نَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ اللَّهُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْرُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ كُذَّبِتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْلَادِ ﴿ وَالْ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُذُّ أَوْلَيْهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَنَّؤُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَتَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ اللهِ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ

حاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

أدمزل فيحه مرتبة كالتالي: د. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

ا عرض ۲.الإدخال مع تحقیق الفرزة الثانیة ۲. کعفص

لَيْكُة

ضح اللام وحدف الهمزة وضع التاء وصلاً. ونبدأ بلام مفتوحة إذ شُورُوا مشام: ادغام الذال

> (8) (3) (3) (4) (4) (4)

المحراب ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة وهو المقدم ۲. فتح

إِذ دَّخُلُواْ الدغام الذال الدال الدال

ولجي السكان الياء



لَقَدُ ظُلَمُكَ ابن ذكوان : إدغام الدال عج الظاء

بِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدُنَا دَاوُدِدَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّاكُ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّا إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَالَيْنَ لُهُ ٱلْحِكْمَةُ ﴿ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِيمِ إِذْ تَسُوَّرُوا وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ 💮 اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُر بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا نُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَلَاۤ ٱلَّخِيلَهُ. تِسْعٌ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٣٣ قَالَ لْقَدْظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّاكُثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَآءَ لَيَبْغِي بَغْضُهُمْ عَلَىٰ بَغْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَقَلِلُّ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَيَّهُ، وَخُرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ اً اللهُ فَعَفَرُنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلُفَى وَ-ا يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يُوْمُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ الله أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله المُنكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ اللهِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللهِ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَّى فَطَفِقَ مَسْكُما بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ اللهِ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِكَدَاثُمُّ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعَدِيٌّ إِنَّكَ أَنَ ٱلْوَهَابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآةً حَيْثُ أَصَابَ اللَّ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ١٧٣) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٨٦) هَلْذَا عَطَآؤُنا فَأُمْنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣) وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ وَٱذْكُرْعَبْدَنَا أَيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَلَا مُعْنَسَلُ بَارِدٌ وَسُرَابُ (اللهُ

وَعَذَابٍ الرَّكُونُ الْمِن التوين مسلا

بخالصة مشام: كسر التاء بدل الثنون:

وعُسَاقٌ

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَدِ اللهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُصْرِب بِهِ عَوْلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّهُ وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدر اللهِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَعِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ ٣ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللَّهِ كَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَكُمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشُرَابٍ (٥٠) ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرًابُ اللَّهُ عَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُومِ ٱلْحِسَابِ (٣٠) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ (٥٠) هَنذَّا وَإِنَ لِلطَّنِغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (٥٠٠ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِّهَادُ (٥٠٠) هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ ﴿ ٥٠ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ عَأَزُواجُ ﴿ ٥٠ فَلْيَدُ هَنْذَا فَوْجُ مُقْنَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ (٥) قَالُواْ بَلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبَّا بِكُمِّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَآ فَيَقْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُرُ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحُقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ أَنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ ﴿ ٢٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (1) قُلْهُونَبَوُّا عَظِيمُ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ اللَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ اللهِ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مِنجِدِينَ ﴿ إِن اللَّهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ ٥ ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنَ لَهُ خَلَقْنَى مِن تَّارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ ﴿ وَ ﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ١٠٠ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٨٠ قَالَ فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (١٠٠) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٠٠)

لِي إسكان الياء

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام فَأَلَحُقَّ فتع الفاف

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللَّهِ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ ٥ قُلُ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ لَكُ كَلِفِينَ (٥) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ (٧٧) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ,بَعْدَجِينِ (٨٥) مِلْلَهِ ٱلرَّمْنَزُ ٱلرَّحِيمِ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلۡكِتَنِ بِٱلۡحَقِّ فَأَعۡبُدِٱللَّهَ مُغۡلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ ا مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِمَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَندِبُّ كَفَّارُّ ﴿ لُّ لُّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ أَهُوا لِلَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجِلِ مُّكَمَّ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ (0)

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَنَّهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ١ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مِّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْبِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ. نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ اللَّ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ بِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ قُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَّكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةُ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ (1)

يرضه و وسل الهاء بواو مشام وجهان: مشام وجهان: مشام الكحنص الهاء الهاء



قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، ديني اللهُ فَأَعْبُدُ وَامَاشِئْتُم مِّن دُونِهِ " قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَّةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠٠ هُمُمِينِ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ اْ إِلَى ٱللَّهِ هُمُ ٱلْبُشِّرَيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهِ الْمَالَةِ مَن فِي ٱلنَّارِ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُوَّ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ الْ ٱلْمُ تَر أَنَّ ٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنكِبِيعَ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُخْلِفًا ٱلْوَنْهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ. لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِّن زَّيْهِۦُ فَوَيْلُ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَكِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُخُمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ فَأَنَّنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٣٠ وَلَقَدُ ضَرِّيْكَ الِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٠ فُرِّءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّاإِتَّكُمُ بَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغُنْصِمُونَ اللهُ

وقيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلَقَدَ ضَّرَ بِنَا إدغام الدال إدغام الدال



إِذْجَاءَهُ، مشام: ادغام المذال في الجيم

إِذْ جاءًهُ وَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءًهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِي جَاءً بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ ٱلْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَكَالُهُ مِنْ هَادٍ ٣ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلْيَسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُرَ ۖ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتْمُ مَّا تَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ = أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ كُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عَلَى مُنْسِكَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَكْفُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنِمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَنِمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۖ

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بوكِيلِ (اللهُ اللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ أَفْيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ أَمِ أَمِّنَكُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاتُهُ قُلْأُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهِ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُعَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا نُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَعَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِقُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعُهُ لَا فُنْدَوْا بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَاتُمُ إِذَاخَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمًا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهِ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (٥٠) ا قُلْ يَنعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نُقْتَكُمُواْ مِن رَّمْ وَٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٥ وَٱتَّبِعُوۤ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ فَ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِخِرِينَ السَّ



أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَبَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنتِي فَكَذَّبْتَ جِمَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠ وَبُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّهُ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُنُّهُمُ ٱلشُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ، مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ اللهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهُلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَيْسِرِينَ ١٠٠ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ بَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويَّنَتُ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَيَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ 🖤

قَدُ مشام: دغام الدال في الجيم عامً تُكُ مام ذكوان: المن ذكوان: الجيم والألف

امرومي بنونين مخففتين الأولى مفتوحة والثانية ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

وجائيءَ مشام: إشمام كسرة الجيم الضم وسيق الشمام كسرة السين الضم (الموضعين)

حام وها ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف (الموضعين)

فُتِّحَتُ وَفُتِّحَتُ تشدید الناء شیما

قيل هشام : إشمام كسرة الفاف الضم

خَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَن فِي مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئنَبُ وَجِأْيَ } بِٱلنَّبِيِّئَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ وَوُفِيَّتُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ 💮 كَفَرُوٓ اْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرَّا حَتَّى إِذَا جَآهُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاْ قَالُواْ بَلِنَ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ لَ ٱدۡخُلُوۤا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ آفَيِئْسَ مَثُوى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتَّ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَقَالُواْ ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأُوَّرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ



وَقُيلَ

مشام : شمام كسرة لقاف الضم



جم ابن ذكوان : إمالة فتحة

فَأَخَذَتْهُمُ إدغام الذال في الناء

كُلِمَتُ ألف بعد الميم على الجمع إِذ مِرْ عُوْنَ مشام: ادغام الذال

رَبَّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ الْمُعَنِّ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَا أَمَتَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهَ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ - تُوْمِنُوأْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّهُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ اللَّهِ عَمْمَ مَرِرُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ

وُمُ تُجُنَزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمِ إِنَّ للَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقُضُونَ بِشَىءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلَهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿ أَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ, قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَ وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

بِشَیْءِ مشام وفنا: اربعة اوجه



تَدُعُونَ مَشام : بالناء

مِنكُرُ إبدال الهاء كاها مع

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحمم والألف و أن فتع الواو دون همزة قبلها

يظهر فتع الباء والهاء

اً لُفَسَادُ ضم الدال

وَقَدُ جَّماءَ كُمُ مشام: النقام الدال الجيم

وَقَدُّ جَآءَكُمُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ آَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (١) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فَرْعَوْنَ يَكُنُو إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن زَّيِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ۞ يَفَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ طَلَهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أُهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (اللَّهُ وَيِنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمُ ٱلنَّنَادِ ﴿ اللَّهِ يَوْمُ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)

كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّي عُمْ بِلِهِ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ رَسُولًا حَكَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ مُ أَتَىٰهُمِّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٠٠) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَلَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيِّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ السُّ ٱسْبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَلَدِبًّا وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّةُ عَمَلِهِ، وَصُّدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِْ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَكُمُّ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَيْ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُوْلَئِيكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ا



مالي مشام: فتع الياء

اد خلواً ممزة وصل وضم الخاء

وَيَكْفُوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَكْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (أَنَّ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرُ فِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ اللَّهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُۥ دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ بَادِ اللَّهِ فَوَقَدْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (10) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

تنفع التاء بدل العاه

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَكِّنَ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ اللَّهِ يَوْمَ لَا يَنَعُمُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبَ اللَّهُ هُدَّى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ( اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَىٰهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِيْرٌ اللَّهِ عِنْدُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (أَنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسوحِ أَهُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ (٥٠)

يَّذُكُرُونَ بالياء بدل التاء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِكَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّم دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (١٠) ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو ۖ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ اللهُ اللهُ اللهِ عَكَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاءَ بناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيَبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ (1) هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ اللَّهِ مُثَلَّا إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيَنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرَّتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١)

المؤرث ا

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَّى مِن قَبَلَّ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ١٠ أَلَمْ تَكُولُ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصَّرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ، رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُ اللَّهُ ٱلْكَيفرينَ ٧٠٠ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَحُونَ اللَّ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّهَ خَالِدِينَ فِيما ۖ فَبِ أَس مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهِ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَعِمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

سِيُوخًا ابن ذكوان ا كسر الشين فيكون فتح النون

> قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضع

بياً عَ ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي عَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ اللهُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنُمُ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَكِتِهِ عَأَيَّ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٨) فَلَمَّاجَآءَ تَهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِنا َ هُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوَاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفُرُونَ (٥٠)



چمر بن ذکوان:

أُربَّكُمُّم مشام وجهان: ١. الإدخال مع التسهيل

أُبِيتُكُمُ ٢. الإدخال

الإدخال مع التحقيق



إذ جَّاءً مَم مشام: ادغام الذال في الجيم

اِذُ جاءً تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَنُوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةًمِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ اللَّهِ إِذْ جَاءً تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآ ءَرَبُنَا لَأَنْزَلَ مَلَيْهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسَّتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ وَنَجِّيْنَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَكَانُواْيَنَقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهَ حَتَّى إِذَا مَلَجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَدُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُوْ ظُنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُو أَرْدَىٰكُو فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمَّوَان فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُمَّوَان يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللهِ ﴿ وَقَيْضَا لَمُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيِّنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أَمَدٍ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اللهِ فَلَنْذِيفَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ خَزَامُ أَعْدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّالُّ هَمْمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِتَايَلِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ الله



أَرُّنَا إسكان الراء مفخمة

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ كُ أَلَّا تَغَافُواْ وَلَا تَحْ زَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ اللَّ نَعُنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَانَسُتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدَوَّةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ اللَّهِ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعُ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزُعُ اللَّهِ عَظِيمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَا فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَر وَالسَّجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهُ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَيِكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلَيْلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ اللهِ



وَمِنْ ءَايِنِيهِ إِنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآةَ ٱهۡتَزَتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مَ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُهُ إِنَّهُ. بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمَّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُّ عَزِيزٌ ١٠ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ نَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوَلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ۖ وَالْعَجَمِيُّ وَعَرَيْنٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَاآهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَإِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١٤٠٠ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوُلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُريب (6) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا لِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ

ماء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحمم والألف

قیل هشام: بشمام کسرة

أُعِمَى الله من المستفهام المستفي



إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنُ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيمِ مَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُمْ مِّن يَحِيصِ (١ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَّ أَذَقَّنَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتَّهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّحِعْتُ إِلَى رَيِّيٓ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنِّيِّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥٠ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريض اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُحِيطًا ١٠٠

وناء ابن ذكوان: فدم الألف وأخر الهمزة مع المد المتصل

الله عَسَقَ الله كُذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ اللهُ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيًّا لِّنُنذِ رَأْمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيفَّ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ (٧) وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَالَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاكُ فِي رَحْمَتِهِ عُوَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيآ ٤ فَأَللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْفِي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ وَمَا ٱخْلَفَتْمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ، إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (اللَّهِ أَنِيبُ (اللَّهِ

ابن ذكوان: إمالة فتحة العالم الأن

شآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة لشين والألف (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

إِبْرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

حاء هم م ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِجَّآيَذُرَؤُكُمْ فِيذِّلَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَي وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ اللَّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيَّ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُرب فَلِذَ لِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نُنِّبِعُ أَهُوَآءَهُمْ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ كُمُّ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُحِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ الله يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرَزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوى ٱلْعَزِيرُ الله مَن كَاك يُريدُ حَرَّتَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِ حَرَّثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ ١٠٠ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتُّ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلْكَبرُ

نويله مشام وجهان ١. كسر الهاء مع عدم الصلة، وهو المقدم ٢. كحفص أَسْعُلُكُورُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودَةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ وَيَهَا حُسَنَا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ آمَ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبَّ فَإِن يَشَا إِللّهُ عَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ آمَ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبَّ فَإِن يَشَا إِللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْمَقَ لَكُ مِكَامِيةً إِنَّهُ عَلِيمُ اللّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْمَقَالِمَ يَكُومُ وَيَعْمُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ الل

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُللَّا

مصيبة مصيبة بما حذف الفاء

فِ ٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ

وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ عَايَانِهِ عَلَقُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُو عَلَى جَمْعِهِمْ

إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا

كسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

ويعلم

وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِ ٱلْبَحْرِكَالْأَعْلَىدِ اللهِ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَعَلَى ظُهْرِوْ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَدِلُونَ فِي ءَاينلِنَامَا لَكُم مِن عَجيصٍ اللهُ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنْكُم ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ٧٣ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَأَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَىٰ هُمْ يَنْفَصِرُونَ اللَّ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ وَلَمَنِ ٱنكَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَكِيكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (اللهُ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ وَمِن وَلِيّ مِن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ اللهُ اللهُ مَرَّدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرَانِهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّ قِيمٍ ( الله وَمَاكات لَهُم مِنْ أَوْلِياآء يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱلسَّجِيبُوا لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكِنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِتَكُةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كُفُورٌ ﴿ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَيِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهُبُ لِمَن يَشَآهُ إِنَّتُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُور اللَّهِ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْكًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ. عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَكِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ اللهُ



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَاْ مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلِّإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ ، مَن نَّشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتُهُدِى ٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٥٠) صِرَطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللّذَالِقُولُ اللَّلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُ اللَّهُ مِلْلَهُ التَّمْنِ الرِّحِيمِ مِمْ اللَّهُ وَالْكِتَنِ الْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَّيا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آنَّ وَإِنَّهُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ٥ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ١ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ ونَ اللهُ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهِدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ 💮

ابن ذكوان : إمالة فتعة الحاء مالألف

مهندا کسر المیم وفتح الهاء والف بعدها مور و تخرجون ابن ذكوان: فقع التاء وضم الراء

ينشؤا فتع الياء وإسكان النون مخفاة وتخفيف الشين

عند نون ساكنه مخفاة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بُلْدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَاتَرَكَبُونَ ١٠٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَاوَمَاكُنَّالَهُۥمُقْرِنينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءً ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكَّا ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠٠٠ أَوَمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلَّخِصَامِرِغَيَّرُ مُبِينٍ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَكَّأَ أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْمَاثُ شَهَادَ ثُهُمْ وَيُسْعَلُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٠ أَمَّ الْيَنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبَّلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمَسِكُونَ 👚 بَلُ قَالُواً إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم مُّهُمَّدُونَ ٣

وَكَذَٰلِكَ مَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثْرِهِم مُّفْتَدُونَ (٣) ﴾ قَلَ أُولَوْ جِنْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠٠ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ١٠٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ, سَيَهُ دِينِ ٧ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُلآء وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مُّبِينُ ال وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَاسِحٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَيْمُ وَنَ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم اللهُ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَيِكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِنّا يَجْمَعُونَ ٣ وَلُوَّلًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَينِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِبِيُوتِهِمْ كسر الباء **وَلِدِيُوتِهِمْ** كسر الباء

لما ابن ذكوان: تخفيف الميم مشام وجهان: الخفيف الميم وهو المقدم 7. تشديد الميم

جَاءَ افَا هشام ألف بعد الهمز

جاءً نكا ابن ذكوان الف بعد الهمز وامالة فتحة الجيم والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وبِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّامَتَنُعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ قِينَ اللَّهِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْيَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ. شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ,قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ نَهُمُ مُّهَ تَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَقَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَنَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ ﴿ ﴿ ۖ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْنَى وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنكَقِمُونَ اللَّ أَوْ نُرِيِّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ١٠٠ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (٣) وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ ثُنَّ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ١٠ وَلَقَدَّأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٦) فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٧٠)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَّهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندُكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلِذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرى مِن تَعْيَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ١٠٥ قَالْسَتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْعِينَ ١٠٠٠ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيمَ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَأْلِهَتُمَا خَيْرُ أَمْرِ هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللهِ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ اللَّهِ

يَتَأْيُهُ مِنْمِ الْهَاء

أُسُلُورَةُ فتع السين وزاد الفأ بعدها

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



يَصُدُّونَ يَصُدُّونَ

عالهتنا شهيل الهمزة الثانية جائة ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

قُدُ جِمَّتُكُمُ مشام: إدغام الدال في الجيم

یکعبادی اثبات الیاء ساکنة وصلأ ووقفاً

أُورِثُتُمُوهَا مشام: ادغام الثاء

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٌ هَٰذَاصِرُطُّ نُسْتَقِيمٌ اللَّ وَلَايَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ فَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيدٍّ فَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ الله هُوَرَتِي وَرَيُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَكُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّهُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعِبَادِلَاخَوْقُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَنَّرَنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو يُحْتَرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيْثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ (٧٠) لَكُرُ فَهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٧)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ۗ ۚ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٥٠) وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ٧٧٠ لَقَدّ حِنْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَلِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ اللَّ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّهِ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَيْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ (١٠) سُبُحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠٠ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٦) وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٠٠٠ وَقِيلِهِ يَكُرِبِّ إِنَّ هَتَوُلَآءِ قَوْمٌ

لقد جَمَّنَكُمُ مشام: إدغام الدال الجيم

وقيلة، وتع اللام وضم الهاء

> بالتاء بدل الياء

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿



رک رک

ضم البأء

وَقَدَّجَاءً هُمُ هشام: ادغام الدال في الجيم

وَقَدُ جِأَءُ هُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> (۱۹۵۶) بنتان المهرزبا (۱۹۵۶)



بِرَيِي وَرَبِيكُو أَن تَرْجُمُونِ ١٠ وَإِن لَّمْ نُوْمِنُواْلِي فَٱعْذِلُونِ ١٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلُآءِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللهُ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُغْرَقُونَ اللهُ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ١٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِيهِينَ (٧٧) كَذَالِكُ وَأُوْرَثِنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ (١٠) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ١٠٠ وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْكَ إِنَّهُ. كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَءَالْيُنَاهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ انَّ إِنَّ هَنَوُلْآءِ لَيَقُولُونَ انَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ فَأْتُواْ بِعَابَآ إِنا َ إِنكَالَ اللَّهُ مُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَيِّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَنَهُمَا لَعِبِينَ (٣٠)

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١٠ وَإِنِّ عُذْتُ

وَعِيثُونِ

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

تَعَلِي ابدال الياء تاء فأعتلوه ضم التاء ضم اليم ضم اليم ابن دكوان ا

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَنَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَوْلَى اللَّهُ عَيْ مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَيْسِمِ اللَّ كَٱلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كُغُلِّي ٱلْحَمِيعِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعَيْلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٧) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَنَّمَتُرُونَ الله الله الله عَمْدُ فِي مَقَامِ أُمِينِ الله فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَ كُلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ لِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ وَا كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم مِحُورٍ عِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١٠ فَضَلًا مِن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ﴿ ٢٠

حم المُ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَينَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَاينَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ الْ وَأَخْلِكُفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن يِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِج ءَايَتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنْهِ عِنْ مِنُونَ اللَّهِ وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْهِ إِلَّ يَسْمَعُ عَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهِ يَسْمَعَهَ أَفَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيم الله وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِينَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا مُزُوًّا أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ١ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنَّهُم مَّا كُسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 🕦 هَنذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَكِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱلبِحُ اللَّ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُّ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلِّكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ الله وَسَخَرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ

مه ابن ذکوان: إمالة فتحة

تُوْمِنُونَ بالتاء بدل الياء

> هُرُوًا إبدال الواو ممزة

أليم تنوين كسر بدل تنوين الضم



لِنَجْزِیَ بالنون بدل الیاء

جاّء هم م ابن ذكوان: إمالة فتحة

> سوآء تنوين ضم

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَاْ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَجِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً ع وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَّ إِسْرَيِّهِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْدُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ إِنَّا رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائَتَّبِعُ أَهُوَاآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١) هَنذَا بِصَنَّايِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَّعْمَلُهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَّاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

تَدُّكُرُونَ تشدید الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُونهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ (٣٠) وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَالَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَثْتُوا بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُهُ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُو ثُمَّ يُمِيثُكُو ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلِكِكِنَّ أَكُثرُ ٱلنَّاسِ لَايعَلَمُونَ (اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الس وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيُوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ١٠ هَاذَاكِتُبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتُلِّي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكُبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ السَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهَاقُلْتُم مَّانَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣)

فيل هشام: إشمام كسرا القاف الضه وَقْيلَ

هشام : إشمام كسرة القاف الضم

المُخذِينِمُ العَامِ الذال

هر فرقًا إبدال الواو همزة

ابن ذكوان: إمالة فتعة الحاء والألف

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيهِ

حَمَّ الْ تَنزِيلُ الْكِنْكِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ الْ مَاخَلَقْنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَالَّذِينَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَا بَيْنَهُما إلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُسَعَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللَّ قُلُ الْرَعِينَ مَا الْذَعُونَ مِن الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرِّكُ فِي السَّمَوَتِ مَن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرِكُ فِي السَّمَوَتِ مَن دُونِ اللَّهِ الشَّمَوَتِ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن الْمَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن الْمَالُونَ الْمَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْمَالَ الْمَالَ الْمَالُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن الْمَالُونَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَوْمِ الْمُعَلِّذُ الْمُعْمَالُونَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَالُولُونَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمُلْكُونَ الْمَالَ الْمَالَالُولِ اللَّهُ مَن الْمُعَالَ الْمُولِ اللَّهُ مَن الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ مَن الْمُعَالَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُولُولُ الْمَالَالَ الْمَالَقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْم

جاء هم این ذکوان: إمالة فتحة

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ ٧٠ وَإِذَا لُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ مُ هَلَاً سِحْرُمُبِينُ ٧٧ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَيْكُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَبِتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَاكُّنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدُرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُو ۗ إِنْ أَنْبَعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآأَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّهِينٌ ١ قُلُ أَرْءَيَّتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِاللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ مِلْ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَنْذَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبَلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّه أُوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ

لِنُصُندِرَ بالناء بدل الياء دون همر ه أُفَّ

انسَكَنَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ، كُرْهُ زُها وَحَمْلُهُ. وَفَصَالُهُ. ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَبَلَغَ أُرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْامِينَ ﴿ ۖ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَةَ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِجِنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ ۚ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَلِيُوفَيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَادِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَنِيكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُكُمْ نَفْسُقُونَ ﴿



﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَيَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠ قَالُوٓا أَجِتْنَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ - وَلَكِكِنِّي أَرَىكُمْ فَوْمًا جَهَلُونَ 📆 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهُمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَغَجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْرى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَائِرُهُمْ وَلَآ أَفْءِدَتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْتَحَدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠٠ وَلَقَدُ أَهۡلَكۡنَا مَاحَوۡلَكُمۡ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفۡنَا ٱلْآيَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّبَانًا ءَالِمَةً اللَّهِ فَر بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠

تركن بالتاء المفتوحة بدل الياء المضمومة

مُسْكِنَهُمْ

وَإِذ صَرفناً مشام: إدغام الذال شاصاد

رُفْنَاۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْحِنَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم ا يَعَوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيَا ۗ أُولَيَاكُ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٣ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بِكِي وَرَيِّنَأَ قَالَ فَنُدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ۚ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَغَجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ كَرْ يُلْبِثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍّ بَلَنُّ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٣٠)

## والله الرَّحْمَرُ الرَّجِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مَّكَفِّرَ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ أَنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّمْ مَّكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ فَيْلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَالْهُمْ أَلْفِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَا مَكُورٌ ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُوا مَآأَنزَلَ أَللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهِ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُنْفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْمْ ١٠٠

قَنالُهُ أ



زاد هُر ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فَقَد جَّاءَ مشام: ادغام الدال في الجيم

فَقَدُجَآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء مرام ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنَّهَٰزُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَتْوَى لَمُمُ اللَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرِّيئِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٠ أَفَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنرَيِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ اسْوَءُ عَمَلِه وَأَنْبَعُوۤ أَهْوَآ هُمُ اللَّ مَّمُلُلْ لِمَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَآ ٱنْهَارُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ اسِنِ وَٱنْهَارُ مِن لَّبَنِ لَّمْ بَنَغَيَرٌ طَعْمُهُ. وَأَنْهَكُرٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّنْ بِينَ وَأَنْهَكُرُ مُّنِ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرٌ ١٠٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْقِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُواْ أَهْوَآ مَهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُ مُدَّى وَءَانَاهُمْ تَقُوَىٰهُمْ (١٠) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَنَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونَا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةً فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةً تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ (7) طَاعَةُ وَقُولٌ مَّعْ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْثُرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ١٠٠٠ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَنَّدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ۚ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمَّرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أُتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُواْ رَضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أَسْرَارُهُمْ معزة مفتوحة 600) (000)

وَلُونَشَآهُ لَا زُرِيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنهدينَ مِنكُرُ وَٱلصَّنبِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَالُهُمْ (٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلُكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُنْ اللَّهُ لَمُن اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللّ وَأَنتُو ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ أَسُ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ الله هَاأَنتُمْ هَتَوُلآء تُدْعَون لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفَسِمِ - وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنسُهُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّهُ

## \_ الله التَّمْز الرِّحْدِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّهِينَا ١٠ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِدَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا 🕥 وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَنِيزًا اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنهِم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّب ٱلمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآيِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّهُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا اللَّهِ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسُبِّحُوهُ بُكَّرَةً وَأَصِيلًا

عَلَيْهِ

فسنوريد بالنون بدل الياء

بل ظُننتُمُ مشام: إدغام اللام في الطاء

بل تَّحَسُدُونَنَا مشام: ادغام اللام شخ الثاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهُمَّ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٓ أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمٌّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُ ونَنَأْبَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِّلْمُ خَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لْقَائِلُونَهُمْ أَوْ مُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدِّخِلَهُ جَنَّنتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُارُ وَمَن يَتُوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا الله ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١٠ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا اللهِ

المرخلة النون بدل الناء



مرسخه نعدنه بالثون بدل الباء

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكْهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُوْمِنِكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَدَّةٌ أَبِغَيْرِ عِلْمِ لَيُكْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ - مَن يَشَاءُ لُوْتَ زَلُّواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَنْ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓ الْحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠٠٠ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن سَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا (٧٠) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ. عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ أَوكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَلْهِ مَلَا اللهِ

إِذجَّعكَ هشام: إدغام الذال في الجيم

لَّقَدُ صَّدُقَ مشام: إدغام الدال

بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف تُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا وَعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا وَيَنْهُمُ مَّ مَرَاهُمْ وَرَضُونَا لَسِيمَا هُمْ مَرَاهُمْ وَرَضُونَا لَسِيمَا هُمْ فَي وُجُوهِ هِ وَرَضُونَا لَسِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِ وَمِنْ أَثْرِ السَّجُودُ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَيلَةِ وَمَثْلُهُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَلَيْهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَمُولُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغُفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللَّالَةُ اللَّهُ الْمَثَلُولُ وَعَمِلُوا اللَّهُ الْحَمْلِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِولَةً وَالْمَالِ الْمُنْ الْمُؤَا وَعَمِلُوا الْكُولُ الْسَلَّةُ وَالْمُ الْمُنُولُ وَعَمِلُوا الْكُولِ وَمَنْ الْمُؤَا وَعَمِلُوا الْكُولِ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ

النَّاقُ الْجَنْجُ إِنَّا الْمُ

بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ الْمَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَا تَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ اللَّهِ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَا تَكُمُ فَوَقَ صَوْتِ ٱلنَّيِي وَلَا بَعَ هُرُواْ لَهُ وَإِلَّهُ وَالْكَهُ وَالْكَرُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْاَتَمْ عُلُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

التوريكة ابن دكوان: إمالة فنعة الراء والألف

فَأْزَرَهُ، ابن ذكوان: حذف الألف



جاء كُرُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَ رِّحِيحٌ ۗ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَكُوۡ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۗٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ لَ وَٱعۡلَمُوٓاۡأَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُمۡ فِيكَثِيرِ مِنَّٱلْأَمۡ لِلَعَيْتُمُ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَحَكِيثُ ٥ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُوِّمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّأُ فَإِنْ بَغَتَ إِحَدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبُّغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهُ فَإِن فَآءَتُّ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُوِّمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنَّهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا نُنابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِتُّسَ الْإِسَّمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلِّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَثُبُ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَانْقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيُّ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَ آَيِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلا يَلِتَكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُوبَ (0) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهُ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسُلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أَدع ذَا هشام وجهان: ١. إدخال ألف بين الهمزثين. وهو المقدم ٢. كحفص

مُتنا ضم اليم

فَ وَٱلْفَرْءَ انِ ٱلْمَجِيدِ (١) بَلْ عَجُبُواْ أَنْ حَاَّةً هُ فَقَالَ ٱلْكَنِفُرُونَ هَلْذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ أَنَّ أَءِ ذَا مِتْمَا وَكُنَّا لُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ ابِعِيدُ اللهِ قَدْعَامِنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٍّ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظٌ اللَّ اللَّهُ اللّ الفَامْ يَنْظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجِ اللهِ وَٱلأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْفَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَّنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ اللهُ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً مُّبَكِّرًكًا فَأَنْكِتْ نَابِهِ عَنَاتِ بَّ ٱلْحَصِيدِ ( ) وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَاطَلُمُّ نَضِيدُ ا رِّزْقَا لِلْعِبَالِّدِوَأْحْيَيْنَابِهِ عِبْلُدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿ كُذَّبَتُ مَّالَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّيِسَ وَثَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَلِخُونَ ﴾ لُوطٍ اللهُ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحُقَّ وَعِيدٍ اللهُ أَفْعَيينَا بِٱلْخَلُقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ (١٠)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَنْكُفَّ ٱلْمُتَكَفِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدٌ ٧٧) مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٧) وَجَاءَتُ سَكُرْةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَٰلِكُ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (أَن وَحَامَتُ كُلُ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ اللهُ لَقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَامَالَدَيَّ عَتِيدُ اللهِ ٱلْقِيَافِي جَهَنَّمُ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ السَّ مِّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ السُّ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأُ لِقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (٢) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِيضَلَالِ بَعِيدٍ (٧٧) قَالَ لَا تَخْنُصِمُواُلَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٢٠) مَايْبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّامِ لِلْغَبِيدِ (٢٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمَّتَكُأْتِ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ( أَن وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مَنِيبِ السَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَكْمِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (٣٠ لَهُمُ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ٢٠٠٠

وجاءت ابن ذكوان : إمائة فتحة الجيم والألف (الموضعين)



وَجِاءَ بن ذكوان ا

الجيم والألف

مُّنِيبٍ ٱدَّخُلُوهَا مشام:

ضم التنوين وصلاً

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنَّكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ الله فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ السَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ اللَّ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (الله يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (الله إِنَّا إِنَّا نَعَنُ نُحْتَى وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّ الْوَمَ مَّشَقَّتُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْسَنَا يَسِيرُ ﴿ فَا نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ وَالذَّرِيَنتِ ذَرْوَا ١٠ فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا ١٠ فَٱلْحَيْرِيَتِ يُسْرًا ١٣ فَٱلْمُقَسِّمَنتِأُمَّرًا ٤ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقُ ٥ وَإِنَّا لَدِينَ لَوَقِعُ ٥

تَشَقَقُ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ تَحْلَفٍ يَشْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ اللَّهُ ذُوقُواْ كُرُ هَلَا ٱلَّذِي كُنُمُ بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّلتِ آءَانَنهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلُ ذَالِكَ اللهُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (٧٧) وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِيَ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ ( أَوَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَثُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ اللَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِّشْلَ مَآ أَنَّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَوَرَبِّ نَنطِقُونَ الس هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمٌ قُومٌ مُّنكُرُونَ ۞ فَرَاعَ إِلَى بنِ اللهُ فَقَرَبِهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٨ ﴾ كَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَتُكُو فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَ

وعيون ابن ذكوان: كسر العين

إِبْرُهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم أنف

إِذ دَّخَلُواْ

فَجِآءً

ابن ذكوان : إمالة شحة الجيم والألف



﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۖ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنطِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَرَيك لِلْمُسْرِفِينَ إِنَّ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣) فَالْوَجْدَنَا فِهَاغَيْرَبَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧٧) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ الْمُتَوَلِّي مِرْكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْمِحَنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْمِيمَ وَهُوَ مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (اللهُ مَالَذَرُمِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ (اللهُ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقُومَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالَّا لَأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَيْعُمُ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ (اللهُ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (اللهُ اللهُ إِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ

قيل هشام: شعام كسرة مناف الضم

نُذَّكُرُونَ تشدید الذال

كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَحْنُونٌ (٥٠) أَتُواصَوْابِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ (٥٠) فَنُولُ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ١٠٠ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهُمْ فَلَا يَسْنَعُجِلُونِ الله فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللهِ سِيُوَرِهُ الطِّهُورِ الطُّهُورِ الطُّهُورِ الطُّهُورِ الطُّهُورِ الطُّهُورِ الطُّهُورِ الطُّهُورِ ا بسر الله الرحم المسادة وَٱلظُّورِ الْ وَكِنْبِ مِّسْطُورِ اللهِ فِرَقِّ مِّنْشُورِ اللهُ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ اللَّهِ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوَ قِعٌ ٧ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ١ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ال وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ الله اللَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَدُبُونَ اللَّهُ م ريام م ذرييانهم ألف بعد الياء على الجمع

ذُرِيّا في م الف بعد الياء على الجمع وكسر الناء والهاء

أَفَسِحْرُ هَاذَآ أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ۞ ٱصَلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓاْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖑 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ٧٧ ۖ فَكِكِهِينَ بِمَآ ءَانَـٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ عَالِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيُّنْهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَمَآ أَلَنْنَهُم مِّنَّ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِمَا كُسَبَ رَهِينُ ال وَأَمَّدُ ذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّايَشْنُهُونَ اللَّ يَلْنَزَعُونَ فِهَاكُأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْشِدُ ١٠٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوُّ مَكَنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ الْوَاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مُعَنُّونٍ ١٠٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَكْرَبُّصُ بِهِ، رَيَّبَ ٱلْمَنُونِ اللَّ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَّبِصِينَ اللَّهُ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٣ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَلُهُ، بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ ۗ إِن كَانُواْ صَلْدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهِ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ اللهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّيِينٍ (٣) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٣) أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ١٠٠ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللَّ أَمْ بُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْٱلْمَكِيدُونَ (اللَّهُ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبَحَن ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَإِن يَرَوَّأ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْبُرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَا

اَلْمُصَّدِّطِرُونَ مشام بالسین اَلْمُصَیِّطِرُونَ این دکوان

ڔٳ۠ؽٙ این ذکوان

وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ ١٠ مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ ١٠ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَكَ اللَّهِ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى الْ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ذُومِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ ثُمَّدَنَا فَلَدَكَى ١ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ الْ فَأَوْحَىٰۤ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَاۤ أَوْحَىٰ اللَّ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ١٠ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَايِرَى ١٠ وَلَقَدْرَ عَالَى نَزْلَةً أُخْرَىٰ اللَّ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ اللَّهِ عِندَهَاجَّنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ اللَّهِ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ اللهِ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى اللهُ لَقَدْرَأَى مِنْ ءَايَٰتِ رَبِهِ ٱلْكُبُرَيْ ١ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ ٱلكَّمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَى ١ اللهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ (٣) أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (١) فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى اللَّهِ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٓ ٣

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ (٧٠) وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَيِّ شَيَّا ﴿ اللَّهُ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْة ٱلدُّنْيَا اللُّهُ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ آنَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَعْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَنَى اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسُ إِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَنتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ اللَّهِ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ الله المُعَدِّهُ وَعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِي اللهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ الَّذِي وَفَّى اللهُ اللهُ اللهُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللهُ ثُمَّ يُجْزَنْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى اللهُ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ الله وأنَّهُ وهُوَأَضْحَكَ وَأَبَّكِي اللَّهِ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا اللَّهُ

و إبر هلم مشام : فتح الهاء ثم ألف وَيُمُودًا تنوين الدال

William William

بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرِّحِبَ

أَفْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ الْ وَإِن يَرُوْا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُّ مُّسْتَعِرُّ اللَّ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُواَء هُمَّ وَكُلُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرُ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِثَ مَةُ أَبْلِغَةٌ فَمَا تُغَنِّ ٱلنَّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّحِثَ مَةً أَبْلِغَةٌ فَمَا تُغَنِّ ٱلنَّذُرُ اللَّ فَتُولً عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ اللَّ

حَبَّاءَ هُم وشام الدال إدغام الدال في الجيم ولُقَدُ جاءً هُم ابن ذكوان:

خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرُ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِيَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَلَا ايَوْمُّ عَسِرُ ﴿ ﴾ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۖ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ (أَنْ فَفُنْحَنَآ أَبُوكِ ٱلسَّمَآء بِمَآء مُنْهَمِرٍ اللهُ وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُبُونًا فَٱلْنَقِي ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ اللَّ الْعَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تُرَكَّنَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّفَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِمُّنقَعِرِ اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٣ كُذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ٣ فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَّا وَرِحِدًا نَّتَبِّعُهُ مِ إِنَّآ إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ١٠٠ أَمْلِقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنُ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ﴿ اللَّهِ مُنْ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَيْثُرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتِقِبَهُمْ وَٱصْطَبُرُ اللَّ



فَفُنَّحُنَاً

عِيوناً ابن ذكوان:

گذَّبَت ثُمُودُ

إدغام الناء في الثاء

أده لُقِيَ مشام ثلاثة أوجه مرتبة كالتالي: ١، تسهيل المنة قالثانة

اً مُعْلِقِي ۲.الإدخال مع تحقيق الثانية

سَنَعُلُمُونَ

وَنِيَتْهُمْ أَنَّا أَمْاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْضَرُّ ﴿ فَادُوْا صَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَىٰ فَعَقَرُ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيعِ ٱلْمُحْنَظِيرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُدَّكِرِ ١٠ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَٰلِكَ بَحِرِي مَن شَكَرَ ﴿ وَ الْقَدَّ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوَّا بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَاۤ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُستَقِرٌ (٣٧) فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ﴿ ٢٣ ۗ وَلَقَدْ يَسَرِّنَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلزِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِر الله وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّ كُذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّفْنَدِدٍ اللهُ أَكُفَّا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِ ٱلرُّبُرِ اللهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُنْكَصِرٌ اللهُ سَيْهُزَمُ ٱلْحَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ١٤ أَنْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَشُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْخَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ( الله الله عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ( الله عَلَى الله عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ( الله عَلَى الله

وَلُقَد صَّبَحَهُم

دشام : إدغام الدال في الصاد

وَلَقَدَجَّاءَ مشام: ادغام الدال في الجيم

وَلَقَدَّ جِأَءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف





وَٱلْحَبَّ

ذًا العصف فقع الذال

وَٱلرَّيْحَانَ

والإكرام ابن ذكوان: وجهان الراماة فتحة الراء والألف وهو القدم النتج

أَيَّهُ ٱلثَّفَلَانِ صم الهاء

رَبُّ ٱلْمُشَرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغَرِّيَيْنِ ﴿ ۚ فَيِأْتِيءَا لَآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۗ ا مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ اللَّهِ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣ يَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ ٣ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٣٣ وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُنشَاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ اللهِ عَيْلَيْءَ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيَّ ءَالْاَءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٨) يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُ وَفِي شَأْنِ (١) فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (٣) سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ (٣) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَهُعَشَرَا لِجِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمَّ أَن تَنفُذُواْ مِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٣) فَبِأَيِّءَ الَّذِهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللهِ فَبِأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللُّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَالَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣) فَيُوْمَ بِدِلَّا يُسْتَلُعَن ذَبُّهِ عَ إِنْ وَلَاجَانٌ ﴿ إِنَّ فِيَأَيَّ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُوْخَذُ بِٱلنَّوَاسِي وَٱلْأَقْدَامِ (أَ) فَيَأْيّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٣ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَمِيمِ عَانِ اللهُ فَيِأَيَّ الْآءِرَبِّكُمَا تُكُذِّ بَانِ ( الله وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَجَّنَانِ ( أَ فَيِأَيَّ الآءَ رَيِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهُ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ ١٩ فَيَأَيِّ ءَالاَءِ رَيِّكُمَاثُكَدِّ بَانِ ١٩ فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ١٠٠ فَيِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ١٠٠ فِيهِمَامِنُكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَى فُرُشِ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ اللهِ فَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاجَآنُّ اللَّهِ عَلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ١٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١١٠ فِي أَيَّءَ الَّاءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ أَنَّ فَيِأَيَّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللَّهِ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ (اللهُ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (١٠) فيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ

دُو المُلكلِ منم الذال وأبدل الياء واوأ

والإكرام ابن ذكوان: وجهان المالة فتحة الراء والالف وهو المقدم



افَكِهَةً وَغُلُّ وَرُمَّانٌ ﴿ ﴿ فَيِأْيِّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلِّي ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَإِلَّ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ( ﴿ فَإِلَّي عَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ فَيِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهُ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانِ اللهُ فَيِأْيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) أَبْرَكَ أَسْمُ رَبِكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ (١٧) مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ لَيْسَ لِوَقَعِنْهَا كَاذِبَةٌ ۚ كَا خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١ وَيُسَّتِٱلْجِبَالُ بَسَّ

الله إذار بحق الارض رجال وبست الجبال بستال المنظمة فكانت هباة مُنابئاً ال وكُنتُم أَزُور جَا ثَلَاثَةً الله فأصحب الممينة منا أصحب الممينة من الممينة من الممينة من المصحب الممينة من المصحب المشتمة من المصحب المشتمة المشتمة المسليقون السيقون السيقون السيقون الشيقون المسليقون الشيقون المسليقون المسليقون المسليق المسليق المسليق المسليق المسليق المسليق على المرابع المراب

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَنُّ مُّخَلِّدُونَ ﴿ إِنَّا مِأْكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُمْرَفُونَ اللهِ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكُثِرِ طَيْرِيمَ مَا يَشْتَهُونَ الله وَحُورٌ عِينٌ اللهُ كَأَمْشُلِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٦) جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايَسْمَعُونَ فِيهَ الْغُواُ وَلَا تَأْثِيمًا اللهِ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَمًا اللهُ وَأَصْعَبُ ٱلْيَعِينِ مَآ أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ٧٣) فِيسِدْرِ مَّغْضُودِ ١٠ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ ١٠ وَظِلِّمَدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ لَامَقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ اللهُ وَفُرُشٍ مَرَفُوعَةِ اللهُ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءَ اللهُ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا (اللهُ عُرُبًا أَثْرَابًا (٧٧) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (١٠ عُرُبًا أَثْرَابًا (٧٧) لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّ وَثُلَّةٌ يُمِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَ فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ (أَنَ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ١٤٠٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتَرَفِينَ ١٩٠٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَوِنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَأَوُّنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْكَخِرِينَ ( اللهُ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ( اللهُ اللهُ

و ر بر پنزفون فتح الزاي

أُبِيدُا مشام: إدخال الف بين الهمؤتين

مُتناً ضم الميم

العِنَا مشام: إدخال ألف بين الهمزتير

أُوَّ إسكان الواو فتح الشين فتح الشين فشام وجهان: (كل المواضع) مع الإدخال مع الإدخال المحرة الثانية مع الإدخال

مع المحلفان تُذُكّرُونَ تشديد الذال

> دريا (المرابع) (المرابع) (المرابع) (المرابع)

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّآ لُونَٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠٠٤ لَاكِكُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُومٍ ١٥٠ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَرِينُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (٥٠) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٥٠) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٥ اللَّهِ المُعْنَونَ ﴿ ٥ عَالَمُ اللَّهُ مَا تُمْنُونَ اللَّهِ عَالَمُ الْمُعْدَلُهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْفَالِقُونَ ١٩٠ نَعَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ ١٠٠ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَاتَذَكُّرُونَ ١٠ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ الله عَأْنَتُ مِّزَرَعُونَهُ وَأُمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ الله الْوُنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّىمًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ١٠ إِنَّالَمُغْرَمُونَ ١٦ بَلْ نَعَنُ مُعْرُومُونَ اللهُ أَفْرَء يَتْكُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ مَا أَنْتُمْ ٱنْزُلْتُكُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ إِنَ الْوَنْشَاءُ جَعَلَنَكُ أُجَاجًا فَلُوْلَا تَشْكُرُونَ اللهُ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهُ ءَأَنتُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَعَنُ ٱلْمُنشِئُونَ (٧٠) نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرةً وَمَتَعَا لِلْمُقُوينَ 🖤 فَسَيِّحْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ 😗 ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَ قِعِ ٱلنَّجُومِ ١٠٠٥ وَإِنَّهُ لَقَسَمُّ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١٠٠

إِنَّهُ وَلَقُرْءَ أَنَّ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فَكِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ اللَّهُ لَا يَمَسُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ كُنَّ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كُا أَفَيَهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّذَهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ ١ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِ نَنظُرُونَ ﴿ ١ وَتَعَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ( ) فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ( ) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ (١٠) فَسَلَادُلُكُ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (١٠) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّآلِينَ ٣ فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ٣ وَتَصْلِيَهُ جَعِيمٍ اللهُ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْمَقِينِ اللَّهِ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْغَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ (١) ٱلْهُ مُمْلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

ترجع فتح الثاء وكسر الحدم

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ يَعْلَوُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ( اللهِ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ سُّتَخَلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَكُمُّ أَجُرُّ كَبِيرُ ﴿ ﴾ وَمَا لَكُورٌ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ أَخُذَ مِيثَنَقَكُمُ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللَّ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَا يَسْتَوِى مِنكُمُ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتَلُواْ وَكُلُّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ 🕛 مَّن ذَا لَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيعٌ ١١٠

وگر المون منه المون منه المون الف المون الف المون الف المون المون

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَلِنِهِم بُشْرَينَكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَّنَتُ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَيِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ مِاكُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِئَّكُمْ فَنَشَمُّ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصُمُّمُ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءً أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ السَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قَلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْتِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَ<del>ضُوا</del>ْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيدُ ١

قيل مشام: إشعام كسرة القاف الضم

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لا تُؤَخُدُ بالثاء بدل العاء



**نزَّل** تشدید الزانج

و مرا و مصعف حدف الألف وتشديد العم

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُولَٰتِكَ هُمُٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَنِينَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبُّ وَلَهُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنكُمُ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْدُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُ أَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ اللهِ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُوِّرِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَب مِّن قَبْلِ أَن نَبْرُأُهُ أَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِن لِكُيْلًا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَنَكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْدَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٥ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرُهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهَتَدُّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اللهُ أُمَّ قَفَيْنَا عَلَيْ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيُّنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَنَبْنَهَا عَلَيْهِ مِ إِلَّا ٱبْتِفَآ وَضَوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِكُمُّ اللَّهُ عَلْمَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَّلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

و إِبْرُاهَلَمَ مشام : فتح العاء ثم ألف



قُدسَّمِعَ

هشام : إدغام الدال في السين

يظَّهُوُونَ فتح الياء وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين) سَمِعُ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآيِهِم مَّا هُرَّ أُمَّهَنه مَّ إِنْ أُمَّهَنتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمّْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ١ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن نِسَآ مِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ذَٰلِكُو تُوعُظُونَ بِهِ } وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ۚ إِنَّ أَلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُبْتُواْ كَمَاكُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبُّهُمُ مِمَا عَمِلُوا أَحْصَىٰ أُللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( )

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرُ إِلَّاهُوَ مَعَهُمَّ أَيِّنَ مَا كَانُوْأَثُمَ يُنَبِّثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٣٤ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَّوْنَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ( ) إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ مَ إِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الديم والألف

قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

المُجُلِسِ إسكان الجيم دون الف مُ الْسُفَقَامُ مشام وجهان ١. الشهيل مع الإدخال

مُ السَّفَقَةُمُّ ٢ : تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

> شيءِ هشام وقفاً: اربعة أوجه

ور مو ورسلي سع الباء

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى نَجُونَا صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُورُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ ءَأَشْفَقُتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ْجُوْرِنكُرْ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيُعِلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِلَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَتَّخَذُوا أَيُّمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١١ لَّن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وَلَاۤ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعُثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَّا يَحْلِفُونَ لَكُورٌ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهِ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلْهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَنِ هُمُ ٱلْخَيرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَّا وَرُسُلِيٌّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ

لَّا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُواْ ءَابِكَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِنْهُمْ أَوْ لَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ أَوْ إِنْهُمْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُمْ بِرُوجٍ مِنْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْ أَوْلَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ مِن تَعْلِيمَا وَأَيْدَهُم وَرَضُواْ مِن تَعْلِيمَا ٱلْأَنْهَارُ حَلِيدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكِ حِزْبُ ٱللَّهُ مُأَلُمُ اللَّهُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُمْ أَوْلَيْكِ حِزْبُ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللْمُؤْلِحُونَ اللْمُؤْلِحُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِحُونَ اللْمُؤْلِحُونَ اللْمُؤْلِقُولِهُ اللْمُؤْلِحُونَ اللْمُؤْلِكُونَ اللْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلِ

السُّؤَاةُ الْحَيْثِينَ اللهُ اللهُ

سَبّحَ لِلّهِ مَافِ ٱلسّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللّهُ مَا أَهْلِ ٱلْكِنَكِ مِن دِيرِهِمْ اللّهَ مُوا لَيْنَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَكِ مِن دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَنْمُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَا ظَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَا ظَنتُهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِن ٱللّهِ فَأَنتُهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فَي عُلُوبِهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بَيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَي قُلُوبِهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَوْلاَ أَن كُنبَ ٱللّهُ عَليَهِمُ الْجَلاءَ لَا تَعْدَيرُوا يَتَأْوُلِ ٱلْأَبْصِلِ اللّهُ وَلَوْلاَ أَن كُنبَ ٱللّهُ عَليَهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَابُ ٱلنَّارِ اللّهُ عَليَهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَابُ ٱلنَّارِ اللّهُ الْجَلاءَ لَعَذَابُ ٱلنَّارِ اللّهُ الْجَلاءَ لَعَذَابُ ٱلنَّارِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَارِ اللّهُ الْجَلاءَ لَعَذَابُ النَّارِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْالْحَرَاقِ عَذَابُ النَّارِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

الرعب ضم العين مد مرج سه مرج

بيوسهم كسر الباء تگون مشام وجهان: ۱. بالتاء بدل الیاء، مقدم ۲. کعفص

و دولة مشام: تنوين ضم

ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ.وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّيْ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ لَهِنْ أُخْرِجْتُ مِ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُو وَٱللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنِ ٱلْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ ۗ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ اللَّهُ يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيثُ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيُّمْ اللَّهُ كُمَتُلِ ٱلشَّيْطَينِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَينِ ٱكُفُرٌ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ (١١)



جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والالف

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأْ وَذَٰ لِكَ جَزَّ وُّأُ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَيْهَكَ اللَّهَ فَأَنسَنهُمْ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ أَن لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَلِشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ الله هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَندَّةِ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ ٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَكِيرُ ٱلْجَبَارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ شُبْحَن ٱللهِ عَمَا يُشْرِكُون اللهُ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَندَا فِي سَبِيلِ وَٱبْيْعَلَةَ مَرْضَاقِيَّ شُيرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَبْشُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُ بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهُ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّنْاً وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ رُبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتُنَدُّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرَ لَنَارَبِّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والإلف

فَقَدُ ضَّكَّ إدغام الدال إدغام الدال

يفضل ضم الياء وفتع الفاء وتشديد الصاد مفتوحة

إسوة كسر الهمزة

إِبْرُاهِلَـمُ مشام: فتح الها: ثم ألف

قُولَ إِبْرُهِيمَ مثل حفص (40) 3(1) 84 (4) (4) 0 0 (4) (7)

إسوة كسر الهمزة

جاء كم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَقَدْكَانَلَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَ نَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينْرِكُمُ وَظُلَهُرُواْ عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَوْهُمُّ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُوْلَيَك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَ حُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ رَّجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُ مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَالْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسَّعَلُواْ مَآ أَنْفَقْنُمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ وَإِن فَاتَكُمُ شَىَّةُ مِّنْ أَزُورَ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُوَاجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦمُؤْمِنُونَ اللَّهَ

يَتَأْيُّمَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءً كَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَتُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَ بِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبُ ٱلْقُبُورِ اللَّهُ

\_ اللّه التّحَمَّز الرّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ نَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفَعَلُونَ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (٥) التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتعة الراء والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

م مرم متم بتفوين الضم مع الإدغام

في مورة وقع الراء وضم الهاء

النجيكم فتح الثون وتشديد الحدم

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْرَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعَدِى ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم وِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ ۞ وَمَنْ أَظَّالُهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُمُّتُمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدِّئِ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى بِجَزَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُُهُدُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ لَعَكُونَ الله يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَلَدْخِلْكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَلُ وَمَسَلِكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَ أَنْصَرُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ قُرِيثٌ وَيَشِرِ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٣٠ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِكَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَا مَنت ظَايِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكَفَرَت ظَآ إِهَٰ أَتُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ





التورياة ابن ذكوان: إمالة فتعة الراء والألف

> ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم ٢. بالفتح

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ وَالْمَاكُوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تَعْلَمُونَ اللّهَ فَإِذَا قُصِيبَ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْنَعُوا مِن فَضَلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو لُفَالِحُونَ وَابْنَعُوا مِن فَضَلِ اللّهِ وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُو لُفَالِحُونَ وَابْنَعُوا مِن اللّهِ وَمِن اللّهِ وَمِن اللّهِ وَمِن اللّهِ وَمِن اللّهِ وَمِن اللّهِ وَمِن اللّهَ عَيْرُ اللّهُ خَيْرُ الرّزِقِينَ اللهُ مَا عَنْكُولُوا اللّهُ حَيْرُ اللّهُ حَيْرُ اللّهُ حَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ وَمِن اللّهِ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْنَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

مِ اللَّهِ الرَّحْيَزِ الرَّحِيدِ

إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ ١ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ ١ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللْلَهُ الللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّ

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



قيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَ إِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْ رُءُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠٠٠ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَعَزُّ مِنَّهَا ٱلْأَذَلُّ وَيِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْلَهِكُمْ أَمْوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلاَ أُخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّفَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَاْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَرْكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُم وَ إِلَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْلِبِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيَنَتِ فَقَالُوا أَبْشُرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُوَلُّواْ وَٱسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَكِي وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنُنَبُّونًا بِمَاعَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّنَ بَحْرى مِن تَعْنِها ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُ ٱلْعَظِيمُ



ور مرفقه دون ألف وتشديد رق البان البان البان الم

بيورتهن كسر الباء

> فَقَد ظَّلَمَ إدغام الدال إدغام الدال

بَلِغ تقوين الغيز

أَمْرَهُو فتع الراء وضم الهاء

فلد جُعكَلَ مشام :إدغام الدال ليا الجيم

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتهنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِ يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَابِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۞ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ فَدَّجَعَلَ ٱللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشْهُمِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضَّنَّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيمُمَّرُ اللَّهِ أَنْزِلُهُ وَ

إِلْيَكُرُو مَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ = وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا اللَّهِ اللَّهِ

ٱشْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَائْضَآ زُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِةٍ . وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنِفِقَ مِمَّآ ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِيِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعُذَّبْنَهَا عَذَابَانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَأَمْ مِهَاوَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْ مِهَاخُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ١٠٠ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَالِنَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدُ أَقَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لُهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا اللهَ

الكرا ابن ذكوان: ضم الكاف



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُوْجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ لَكُورَ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولِكُمُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَ اللَّهُ مُولِكُمُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْعَكِيمُ اللَّهُ مَولِكُمُ اللَّهُ مَولِكُمُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْعَكِيمُ اللَّهُ مَولِكُمُ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَولِكُمُ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الل

فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَ فَي الْعَلِيمُ ٱلْخَيِيرُ فَلَمَّا نَبَأَ هَا لِيهُ ٱلْخَيِيرُ الْعَلِيمُ ٱلْخَيِيرُ

الله الله وَهُو مَا إِلَى ٱللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَنَّهُ وَاعْلَيْهِ اعْلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيَّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ۖ أَزْوَجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوَّمِنَتِ قَيْنَاتِ تَيْبَتِ عَبِدَتِ سَيِّحَتِ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْ أَنْفُسَكُرُ وَأَهْلِيكُو

مَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ يَتَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلِّيوَمِ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكُّنَّمُ تَعْمَلُونَ 🕥

فَقَد صَّغَتُ مشام: إدغام الدال في

تَظُّلُهُ رَا

يَنَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْمِ ا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخَزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَةً، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا تُتِمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَأَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ يُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَفِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴿ وَضَرَكَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَني مِن فِرْعَوْنَ له،و بَجِّني مِنَ ٱلْقُوْ مِرِ ٱلظَّلِمِينَ مُرَّنَ ٱلَّتِي ٱلْحَصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ - وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنائِينَ (١٣)

وَقْيلَ مشام: اشمام كسرة الثقاف الضع

عِمْرانَ ابن ذكوان

ابن دخوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. بالفتح كحفصن

وكِتَبِهِ،

كسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها

ابن ذكوان: وجهان ١- اظهار وهو المقدم ٢. ادغام

إدغام الدال

ابن د کوان: امالة فتحة الجيم والألف تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمُوْتَ وَٱلْحَيُوٰهُ لِيَالُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَنُوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُبٍّ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ أَثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَزَّ لَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ زَنَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّهُمْ عَذَابُ جَهَنَمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ 🗘 إِذَآٱلۡقُواۡفِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَـمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُكُمْ خَزَنَكُهَا ٱلْدَيَأْتِكُو نَذِيرٌ ١ قَالُواْ بَكِي قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِكِبِيرِ الْ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ فَأَعْتَرُفُواْ بِذَ نَبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكُبِيرٌ ﴿ اللَّا

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِعِيْ إِنَّهُ, عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُّ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ (اللهُ عَلَيْهُ مَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّ أُولَدُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنَنَّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنُدُ لَكُوْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ اً أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورِ اللَّ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِ الْهَدَيْ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّ قُلُ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰذَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ٣٠٠ قُلَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠

ما أمنكم وجهان: وجهان: مع الإدخال مع أمنكم كالمنكم سيعت إشعام كسرة السين الضم

وُقيلُ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

ن و القالم و القالم القون القون القون القواد القوا

ان هشام : زاد همزة استفهام وسهل الثانية مع الإدخال

ابن ذکوان: زاد همزة استفهام سهل الثائية



سَنَسِمُهُ,عَلَى ٱلْخُرُّطُومِ ﴿ ۚ إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كُمَا بَلُوْنَاۤ أَصْحَنَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ۚ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن زَّيِّكَ وَهُرَ نَآيِمُونَ ١٠٠ فَأَصَّبَحَتْ كَأَلْصَرِيم ١٠٠ فَنَنَادُوْ أَمُصَّبِعِينَ ١١٠ أَنِ اَغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَنْرِمِينَ اللَّ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ اللَّ أَن لَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ (الله وَعَدُواْعَلَى حُرْدِ قَدِينَ (الله فَامَا رَأُوْهَاقَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ١٠٠ بَلْ غَنَّ عَرُومُونَ ١٧٠ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَرَ أَقُل لَكُولُولَا تُسَيِّحُونَ ١٠٠ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِنَا إِنَّاكُنَا ظَلِمِينَ ١٠٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهِ قَالُواْ يُوَيُلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَنِفِينَ اللَّ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ١٠٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَاجَعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ مَالكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ أَمْ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ ﴿٣٨ أَمْ لَكُرْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُوْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣٠) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَا أَهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِّكَا إِمِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ الْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَنُّ أَغَدُواً ضم النون ضم النون غَيْمَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ اللهُ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَذَرِجُهُم مِّنْ. لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ثَانَ وَأَمْلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُّ ﴿ ثَنَّ أَمُّ مَّسَّتُكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصِّرُ لِتُكْمِرَيْكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿ إِنَّ لَوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِن زَّيِهِ عَلَيْدَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلُهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ انَ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرْهِ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجُّنُونٌ ﴿ أَن وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالِمِينَ ﴿ وَ والله الرهم التحمز الرجيء ٱلْمَاقَةُ (١) مَا ٱلْمَاقَةُ (١) وَمَا ٱذْرِيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ﴿ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ ۚ فَأَمَا ثَمُودُ فَأُهَا إِلَٰكُواْ بِالطَّاغِيَةِ ﴿ ۖ وَأَمَّا لِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِهَ إِلَّ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَ كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ٧٧ فَهَلِّ نَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ ٨٠

أدريك ابن ذكوان وجهان: ١٠ الفتح وهو المقدم ٢ إمالة فتحة الراء والألف

كُذُبت ثُمُودُ إدغام التاء إدغام الثاء

نهل بری هشام : إدغام اللام یظ التاء

وجاء ابن ذكوان: إمالة فنحة

قَبْلَهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ اللَّهِ فَعَصُواْ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ١٠ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِ ٱلجَارِيةِ الله المُخْعَلَهَا لَكُرُ نُذَكِرَةُ وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَّةٌ اللَّهِ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ خَةٌ وَحِدَةٌ (T) وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا ذَكَّةً وَحِدَةً (B) فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٥﴾ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ اللهُ وَأَلْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ ثَمَّنِيةٌ ٧٧) يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنَنِيهُ ١٠٠ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِيَةُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ (أَنَّ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ﴿ ثَا كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ (1) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَفَقُولُ يَلْيَنَنِي لَرَ أُوتَ كِنْبِيهُ (0) وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ (١) يَنلِتَهَاكَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (٧) مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيةٌ (١٦) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيةٌ (١٦) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (١٠) ثُمَّلُةٍ حِيمَ صَلُوهُ (اللهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ (اللهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَلَا يَحُشُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللَّهِ

مكافلينة على هاء تاليد خص وان عام و مورون بدل التاء ابن دکوان وجهان: د بالیاء وهو القدم ۲. بالثاء

يَدُّكُرُونَ مشام: بالياء وتشديد الذال

ندگرون این دکوان وجهان: ۱. بالیا، وهو المدالد دهو المدم ۲. بالتا، وتشدید الذال

سكال إبدال الهمزة الفأ

حميم (٥٠ ولاطعام إلامن غيسه ٧٧ فَلاَ أُقْيِمُ بِمَانَبُصِرُونَ ١٨٧ وَمَا لَانْبَصِرُونَ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ كَ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۗ وَلَا بِفَوْلِكَاهِنْقَلِيلَامًا نَذَكُرُونَ (<sup>22)</sup> نَنزِيلُّ مِنرَّبٍ لَعَالِمِهِ نَقُولَ عَلَيْنَابَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ وَا اللَّهُ لَأَخَذَ نَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ وَا اللَّهُ مُ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَامِنَكُم مِنْ أَحَدِعَنَّهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّذَكِرَةُ ( الله عَلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَدِّبِينَ ( الله وَ إِنَّهُ الْحَسْرَةُ عَلَى ٥ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١ أَنْ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِ والله التَّمْزَ الرَّحِيمِ اللَّكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ال ارِج (٣) تَعْرُجُ ٱلْمَلَيْدِ

ٱلْجِبَالُكَأَلِعِهِنِ ۞ وَلَا يَسْتَلُحُمِيمُ

يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَحْمَسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴿ ٤ ۖ فَأَصْبَرْ صَبْرًا جَ

خِيهِ اللَّهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْأ بِهِ اللَّهُ كُلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ (١٠) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ (١١) تَدْعُواْ مَنْ أَدْبُرُ وَتُولِّكُ ١٧ وَجَمَعَ فَأُوعَى ١٨ ١ ﴿ إِنَّ ٱلَّإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٠ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيُوْمِ ٱلدِّينِ ٣ وَٱلَّذِينَ هُمُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٣ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ( ) وَالَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ( ) إِلَّاعَلَىٰ أُرْوَرِجِهِمْ أَوْمَامَلُكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَنْهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اً وَالَّذِينَ هُم بِشَهُدا مِم قَايِمُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ عَنِٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧ۗ أَيْطُمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخُلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٠) كُلَّآ إِنَّا خُلُقَنْهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

نزاعة نزاعة توين ضم



بِشْهَادُ تِهِمْ



بِسْ مِلْسَانَةُ الرَّحْزِ الرِّحِيدِ

إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاجُ أَلِيهُ الْمَا عَبُدُواْ عَذَاجُ أَلِيهُ الْمَا عَوْدِ إِنِّ لَكُونَذِيرٌ مُبِينُ الله أَن اعْبُدُواْ عَذَاجُ أَلِيهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَال

أَنُّ اَعْبُدُواْ ضع النون وصلاً

جاءً ابن ذكوان ؛ إمالة فتحة الجيم والألف

دُعَاءِی

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَا إِلَى مَالكُو لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّهُ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ١٠٠ أَلَوْتَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَ بِ طِبَاقًا السَّوَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا السَّ وَاللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا (٧٠) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا الس وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا الله لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلَا فِجَاجًا ١٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّيلِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللهِ مِمَّا خَطِيَّكُ لِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِمُّ أُواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ أَإِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوْلِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بِيِّق مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

بيتج ابن ذكوان : إسكان انياء المُؤَلِّدُ الْمِيْنَ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلِي لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُولِي لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُولِيلِي لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمِلِيلِي لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمِلِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلْمِلِلِي لِلْمُؤْلِلِلْمِلِلِلِيلِلْمِلِلِي لِلْمِلْمِ لِلْمُؤْلِلِلْمِلِلِلْمِلِلْمِلِلْمِ لِل

٩٤٥٥ المنابث ١٤٠٠ عَجَبَا ﴿ يَهُدِى إِلَى ٱلرُّشَدِفَ امَنَابِهِ - وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِنَا أَحَدَا الْ وَأَنَهُ, تَعَلَى جَدُّرَبِنا مَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدَا ﴿ وَأَنَهُ, كَانَ

يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا اللَّهِ وَأَنَّاظَنَنَّا أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ٥٠ وَأَنَّهُ مَكَانَ رِجَالُّ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ

مِنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللهُ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كَمَا ظُنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَخَدًا اللهُ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنكَهَا مُلِتَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٠ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِٱلْآنَ يَعِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُتُعْجِزَهُ، هَرَبًا ١٠ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى

ءَامَنَّا بِهِ إِنَّ فَمَن يُوَّمِنُ بِرَبِّهِ ع فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا اللَّا

فَزادُوهُمّ

ابن ذكوان وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والالف

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكُ (١٤) وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمُ حَطَّبًا وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْعَلَىٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءُ عَدَقًا ١٠٠ لِنَفْلِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرَضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ - يُسَلُّكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٧٠ وَأَنَّ الْمَسْ حِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مَلَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيدًا ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونُ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ١ اللَّهُ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ١٠٠ إِلَّا بِلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ لَهُ، نَـارَ جَهَنَّـمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١٠٠ قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ. رَبِّيٓ أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰغَيْبِهِ = أُحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿ ٢٧ كُلِعُلُمَ أَن قَدْ أَبُلُغُواْ رِسَلَنَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءٍعَدَدُا 🚳

نَسَلُكُهُ بالنون بدل

> بدا مشام وجهان: ۱. ضم اللام، وهو القدم ۲. كحفص

قُــُلُ زاد ألف بعد انقاف وفتح اللام

بِسُ مِلْكَهِ ٱلدَّحْزِ ٱلرَّحْدِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِلُ الْ قُو ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ يَضْفَهُ وَ أَو ٱنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا اللَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا اللهِ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا اللهِ الْ

تَقِيلًا ١

ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلًا ٧ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَتِكِ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمُ هَجَرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرِّنِ وَٱلْمُكَدِّبِينَ

أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَ هِلْهُمْ قَلِيلًا ١ إِنَّا لَدَيْنَاۤ أَنكَا لَا وَجَحِيمًا ١

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اللهِ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ

وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِتِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَّهُ رَسُولًا شَهِدًا

عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسُولُ الرَّسُولَ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُ الْوَبِيلًا ١٠٠ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ

ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٠٠ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّء كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ١١٠

إِنَّ هَلَذِهِ عَنَذْكِرَةً فَكُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللَّا

و أنقص ضم الواو صم الواو

وطاءً كسر الواو وفتح الطاء وزاد ألف بعدها مع المد

رُّبِّ کسر الباء

سي آء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



أدريك ابن ذكوان وجهان: ١. الفتع وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

إذا دبر فتح الدال وزاد ألفا بعدها وحذف همزة أدبر ثم فتح الدال

شآة

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

اً أَثُمَّ عَبِسَ وَبِسَرُ اللهُ أُمَّرُ أَدْبِرُ وَأَسْتَكْبَرُ (١٠) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرُ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأْصْلِيهِ سَقَرَ اللَّ وَمَآ أَدُرَكُ مَاسَقُرُ (٧٧) لَا بُنْقِي وَلَا نَذَرُ (١٨) لُوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١١) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ اللهُ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَا عِذَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَمَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهٰذَا مَثَلًا كَنَاكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَوُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اللَّهِ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللَّهِ وَالَّيْلِ إِذْ أَذْبَرُ اللَّهُ وَالصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ اللَّهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٥٠) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٠) لِمَن شَآة مِنكُرُ أَن يَنْقَدُمُ أَوْيَنَأُخُرُ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ٢٣ ﴾ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿ ٢٣ ﴾ في جَنَّنتِ يَسَاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (١) مَاسَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ (١٤) قَالُواْلُرُ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابَضِينَ (فَ) وَكُنَانُكُذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (أَ) حَتَّى أَتَـٰنَا ٱلْيَقِينُ (٧)

ه مُسْتَنفُرةً مُسْتَنفُرةً منح الفاء

بين ذكوان: ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

(گان) الاین الاین ۱۹۵۰ ۱۹۵۰

فَمَانَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِعِينَ ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ فَا تَصْفَوْرَةٍ ﴿ فَا تَلْكُرُونَ إِلَّا اللَّهُ عَمُرٌ مُسْتَنِفِرَةً ﴿ فَا فَرَتْ مِن قَسُورَةٍ ﴿ فَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

بِسْ مِلْ الرَّحْمُنِ ٱلرِّحْمِي

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ الْ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ الْ أَيْحَسَبُ الْإِنسَنُ أَلَن بَعْمَعَ عِظَامَهُ ( ) بَلْ قَدِرِينَ عَلَى أَن نَسُوّى بَنانَهُ ( ) بَلْ يَمِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَقَجُرَ أَمَامَهُ ( ) يَشْتُلُ أَيَّان يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ( ) فَإِذَارِقَ ٱلْبَصَرُ يَرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيقَجُرَ أَمَامَهُ ( ) يَشْتُلُ أَيَّان يَوْمُ الْقِينَمَةِ ( ) فَإِذَارِقَ ٱلْبَصَرُ الْبَصَرُ الْقَيْمُ ( ) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمُ ( ) يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يُومَيِدٍ النَّسَنَةُ الْإِنسَنُ يَوْمَيدٍ النَّسَنَقُرُ ( ) يُنبَوُ الْإِنسَنُ يَوْمَيدٍ إِللَّاسِنَعَرُ اللَّي اللَّهُ الْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ عَبِيرَةً اللَّاسِنُ عَلَى نَفْسِهِ عَبِيرَةً اللَّاسَةُ اللَّهُ الْقَلْ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللِلْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْ

مروز محبون ويدرون بالياء بدل التاء

خكة تطيفة على النون لحقص

و فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الراء

ر ر تمنی بالناء بدل

سكسكر مشام: بالتنوين وصلاً، ويقف



عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۖ ثُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شُرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ عِسْكِينًا وَمَتِيمَاوَأَسِيرًا ١ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا الله إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِّنَا يُومَّا عَبُوسًا قَتْطَرِيرًا (١٠) فَوَقَدْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ١١ وَجَزَعْهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَاعَلَى الْأُرَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زُمْهَرِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللهُ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرَالْ ١٥ فَوَارِيرَالِهِ الْمَانِقِينَا (١١) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿ ٧٧ ۖ عَيَّنَافِهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوَّا مَّنشُورًا ال وإذارايت ثم رأيت نعيا وملكاكيرا الساعيلية شاب سندس خُصَّرُ وَاسْتَبَرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠ إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُرْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَشْكُورًا ١٠٠ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ٣٣ فَأَصْبِرْ لِخُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعّ مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْكُفُورًا السَّ وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

قواريرا مشام: إثبات الالنسونا



وَاسْتَبْرُقِ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

يَشُاءُونَ بالياء بدل الناء

> وور نذرًا ضم الذال

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتخ وهو القدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَفِيلًا ٧٣٠ نَعْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ بَلِّدِيلًا (٩) إِنَّا هَاذِهِ عَنَذُكِرَةٌ قَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عِسَبِ وَمَاتَثَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا النَّ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللَّهِ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلْمُرُ سَكَتِ عُرِّفًا إِنَّ كَالْكَ عِصْفَاتِ عَصْفًا لِنَ وَأَلْفَيْتِهُ وَيَنْشُرُكُ وَالْفَيْشِرُتِ فَشُرًا فَٱلْفَرْقَنْ ِفَرُقًا ﴿ ۚ فَٱلْمُلْقِينَةِ ذِكَّرًا ﴿ فَأَنْدُوا لَا أَوْنُذُوا لِلَّ تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧٠ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتَ ٨٠ وَإِذَا ٱلسَّمَا ٤ وَإِذَا ٱلِّحِبَالُ نُسِفَتَ ﴿ أَنَا وَاللَّهُ مُلْ أَقِنَتَ ﴿ اللَّهُ إِلَّا يَوْمِ أَجَلَتَ اللهِ وَمِ ٱلْفَصْلِ (١٣) وَمَأَذُركَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (١٤) وَتُلُّيوم لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَا أَلُونُهُ لِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَنَّهُمُ مُنَّبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ ٧ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَوْتُلُ يُوْمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿

أَلَرْ نَخْلُقَكُم مِّن مَّآءِ مَّهِينٍ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِ قَرَارِ مَّكِينِ ۞ إِلَى قَدَرِ مَّعَلُومٍ (١٠) فَقَدَرْنَا فَيَعْمَ ٱلْقَلْدِرُونَ (٢٠) وَيُلُّ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) أَلْمَ يَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَانًا (٥٠) أَحْيَاءَ وَأَمْوَ تَالْ١٠ وَجَعَلْنَافِيهَا رَوَسِي شَيْمِ خَنْتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ اللَّ الْأَطْلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدٍ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفَّرٌ اللَّهِ وَيُلِّيُّومَ إِلَّهُ كُذِّبِينَ اللَّهُ هَنَانِوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٣٣) وَتُلُّ يُوَمِيذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اللهِ هَلْدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُولِينَ الله فَإِنكَانَ لَكُرْكُيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُرُّبُومَ إِلَّهُ كُنِّدِينَ ﴿ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ ١٤ وَفُورِكَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُنْ إِكَ بَحْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ وَيْلُّ يُومِينٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٤ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ أَرْكُعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (1) فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ (0)

خمالت زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

وَعِيُونِ ابن ذكوان: كسر العين

قيلُ مشام: إشمام كسرة القاف الضم



مِ اللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ عَمِّيَتَسَآة لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلِفُونَ ۞ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ۚ ۚ أَنَّ كُلَّا سَيْعَلَمُونَ ۞ أَلَرْ بَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ مِهَادُ الْ ۖ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادُالْ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُوكِ جَالِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِهَاسَالَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارِ مَعَاشًا اللَّ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمْ سَيْعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَاجًا السَّالِنَكْمِ بِهِ عَجَّا وَبَاتًا السَّاوَجَنَّتٍ أَلْفَا فَا اللَّهِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتَا اللَّهِ المُّودِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِن فَيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانِتُ أَبُو بَالْ اللهُ وَسُيرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتْ سِرَابًا أَن اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَتْ مِي صَادًا السَّالِلطَّعِينَ مَعَابًا السَّ لَلِيثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا السُّ لَا يُذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَلَاشَرَابًا الله المُعيمًا وَعَسَّاقًا الله حَرَزاءً وِفَاقًا الله إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ( ) وَكُذَّبُواْ عِايَانِينَا كِذَّابًا ( ) وَكُلُّ شَيءٍ أَحْصَيْنَنَهُ كِتَنَبًا ١٠٠ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ١٠٠٠

وفيحت تشديد الناء

وعُسَاقًا

إِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ عَدَا إِنَّ وَأَعْنَبُا ﴿ وَكُواعِبَ أَزُابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَزُابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَزُابًا ﴿ وَكَالَتُ وَهَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

النَّالِظُ النَّالِظَ النَّالِطَ النَّالِطُ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِطُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِسْمِ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِيمِ

بياء ابن دكوان: إمالة فتحة الشين والألف

> أَرْعِنَّا هشام: إدخال ألف من الهمناثم:

إذًا أستط ممزة الاستفهام عُدانتم هشام وجهان: ۱ ـ التسهيل مع الإدخال

ءَ الْمَعْمَ ٢.التحقيق مع الإدخال

جاءَتِ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوعَى ﴿ اللَّهِ أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَعَى ﴿ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُنُ ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ فَأَرْتُهُ ٱلْأَيْهُ ٱلْكُبْرِيٰ ﴿ ۚ الْفَكُذُّ بِ وَعَصَىٰ ﴿ أَنَّ أُمُّمُ أَدَّبِرِيسْعِي ﴿ أَنَّ فَحَشَّهُ فَنَادَىٰ ٣٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ٤٠٠ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالَا لَاَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ وَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿ إِنَّ الْمُأْتُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِر ٱلسَّمَاءُ بَنَاهَا (٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا (١٠) وَأَغَطُشُ لِيَلْهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنْهَا (١٠) وَٱلْأَرْضُ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴿ ۚ أَخْرِجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنَهَا (٣) مَنْعًا لَكُرُ وَلِأَنْعَلِمِكُو (٣) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلكُبْرَىٰ ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَنْ مَرَىٰ ﴿ ۚ كَا مَامَن طَعَىٰ ﴿ ٧٣﴾ وَءَاثُرُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلذُّنْيا ﴿ ٣٨ فَإِنَّ ٱلْحَجِيمِ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ (٣) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ (٤٠) فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوكِ (٤٠) يُشَكُونِكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا اللهِ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكُر نَهَا ﴿ إِلَى رَبِّكَ مُنكَهِ لَهَا اللَّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَنْهَا الْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمُرَلِّبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَنْهَا لا





جاءً ٥ ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

فننفعه

جاءك ابن ذكوان: امالة فتحة

ابن دخوان: إمالة فتحة الجيم والألف ص

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

لِمِناً كسر الهمزة

جاءً ت ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



سيرت مشام: تخفيف العين

رءاه ابن ذكوان وجهان: ۱۰ إمالة،وهو المقدم ۲.فتح

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف





فُعد لُكُ نشديد الدال

> شاء ابن ذكوان : إمالة الشين

بَل تُكَذِّبُونَ

هشام : إدغام اللام في التاء

أَدْرِيكَ

این ذکوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراه والألف (الموضعين)

ٱلْفُجَارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَاۤ أَذُرُنكُمَا أَوْ مَهِذِ لَلْمُ كَذِّبِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونِ يَوْمِ ٱلَّذِينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْهِمِ ١ إِذَالْنَالَى عَلَيْهِ ءَابَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ إِنَّ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ۖ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يُوْمَهِذِ لِمُحْجُوبُونَ ١٠٥ أَثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواٱلْجَحِيمِ ١١ أَثُمَّ لِمَالُ هَٰذَاٱلَّذِيكُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۖ كَلَّا إِنَّكِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ (١٠) وَمَا أَذُرُنكَ مَاعِلَيُّونَ (١٠) كِنْتُ مَرَقُومٌ (٢٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّيُونَ الله إِنَّ ٱلْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ اللَّهُ تَعُرفُ فِي وُجُوهِهِ مْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (17) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (17) كُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١٠ وَمِنَ اجْمُهُ مِن تَسْنِيعِ (٧٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ۞ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ٣٠ وَإِذَا مَرُّواْ جِ يَنْغَامَزُونَ اللَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّا وَإِذَا رَأُوَهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَـٰ وُكَآيِ لَضَآلُونَ ٣ وَمَاۤ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ وَا لَأَنِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّادِ يَضْحَكُونَ ﴿ ٢٠

كالطية على اللام

أدريك ابن ذكوان وجهان: ١٠ الفتح وهو القدم ٢٠ إمالة فتحة الراء والآلف (الموضعين)

بل رَّانَ لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فَكَمِهِينَ زاد ألفاً بعد الفاء



هَل ثُوِّبَ مثام: النقام اللاه



ويُصَلَّى ضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام





أذرنك این ذکوان وجهان: ١. الفتح وهو المقدم

٢ . امالة فتحة الراء والألف

اين ذكوان: امالة فتحة الشين والألف

وَٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَا أَذَرِكَ مَا ٱلطَّارِقُ ١ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ١ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظُ ۗ ﴾ فَلْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ الْ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ اللَّهِ إِنَّهُ وَعَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ اللَّهِ يَوْمَتُبْلَىٰ ٱلسَّرَآيِرُ ١٠ فَكَالُهُ مِن قُوَّةِ وَلَانَاصِرِ ١٠٠ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِلُرَجْعِ ١١٠

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١٠٠ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَّلُّ ١١٠ وَمَاهُو بِٱلْمَزَلِ ١٠٠ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَكِيْدًا ١٠٠٥ وَأَكِيدُكِيدًا ١٠٠٠ فَهَلِ ٱلْكَنِفِرِينَ أَمْهِلْهُمُ رُوَيِدًا ١٠٠٠

والله الرَّحْمَز الرِّجيءِ

نبِيج أَسْمَ رَبِّكُ ٱلْأَعْلَى ١٠ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوِّي ١٠ وَٱلَّذِي قَدَّر فَهَدَىٰ اللِّي اللَّهِي أَخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ اللَّهِ فَجَعَلَهُ وَغُنَّاءً أُحْوَىٰ اللَّهُ سَنُقُرِئُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ ﴿ إِلَّا مَاشًا ٓ اللَّهُ إِنَّهُ بِعُلَوْ الْجَهْرُ وَمَا يَخْفَى ﴿ ۖ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْتَرَىٰ ۗ فَذَكِّرَ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۗ سَيَذَّكُرُمَٰ يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَسُجَنَّبُهُا ٱلْأَشْفَى ﴿ الْ اللَّهِ يَصْلَى ٱلنَّارِ ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُ مُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي إِنَّا قَدَّأُفُلُح مَن تَزَّكِّي إِنَّا وَذَكُر أُسْمَ رَبِّهِ عَصَلِّي (١٥) بل توريرون مشام: إدغام اللامة

ع أنية هشام: إمالة فتحة الهمزة

بمصيطر مشام: مشام:

هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ اللَّهُ مُعُفِ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَيْش عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ تُصَلِّي نَارًا حَامِيةً ﴿ اللَّهُ مَنْعَيْنِ يِّسَ لَهُمُّ طَعَامُّ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن -وُجُوهُ يُؤمِّدِ نَاعِمَةٌ ﴿ لِسَعْمِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِيجَنَّهِ عَالِيَةِ ﴿ 'تَسَمَعُ فِيهَا لَنِعِيةً اللهِ فِيهَاعَيْنُ جَارِيَّةً اللهِ فِيهَاسُرُرُّمُ وَفُوعَةً اللهِ وَأَكُوا بُ مَّوْضُوعَةٌ ١٤ وَعَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ١٥ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً ١ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَخُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ الله فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللهُ لَسْتَ عَلَيْهِم اللهُ الله ٱلْأَكْبُرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ١٠٠ أُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَ



فَقَدَّر

تَحُضُّونَ

ضم الحاء دون ألف

وجاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة

وجاًىءَ هشام: إشمام كسرة



أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الراء والألف

و رروم موصده إبدال الهمزة واوأ ساكنة



كُذُبِت ثُمُودُ إدغام الناء فالأ

فلا يَخَافُ بالفاء بدل الواو





رعاه ابن ذكوان: وجهان المالة فتحا لراء والهمزة والألف وهو المقدم





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْدَ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْدِ الْ وَمَا أَدْرَنْكُ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ الْ لَا الْمَلْتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ لَيْلَةُ ٱلْقَدْدِ خَيْرٌ مِّن ٱلْفِ شَهْدِ اللهِ لَنَزَلُ ٱلْمَلْتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ اللهُ سَلَنَّهُ هِيَ حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ اللهِ فَيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ اللهُ سَلَنَّهُ هِيَ حَتَى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ اللهِ

## الْهُوْلُ وَالْمُتَنِينَةُ الْمُتَنِينَةُ اللّٰمِينَالِيلُولِينَالِيلُولِينَالِقُلِقُ الْمُتَنِينَةُ اللّٰمِينَالِقُلْمِينَالِقُلْمُ اللّٰمِينَالِقُلْمُ اللّٰمِينَالِ

بِسْمِ اللَّهِ ٱلدُّحْزِ ٱلرِّحِيدِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ مَنفَكِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِئْبَ إِلَّامِنَ فِيهَا كُنُبُ قَيِّمةُ الْكَوْنَ وَمَالْفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ إِلَّامِنَ فِيهَا كُنُبُ فَيْصِينَ بَعْدِما جَآءَ نَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ اللهُ وَمَا أَمُرُواْ إِلَّا لِيعْبُدُوا ٱللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ حُنفاءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَيُوتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْمُلِينَ حُنفاءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينَ الْمُلِينَ عَنفَاءَ وَيُقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينَ الْمُقْتِمِ وَالْمُشْرِكِينَ اللّهِ الْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِيهَا أَوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِينَةِ اللّهِ الْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ اللّهِ فَارِجَهَنّهُ مَا مُنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلُوحَتِ أُولَيْكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِينَةِ اللّهِ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ الْمُنافِقِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهوالمقدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف

جاء مم م ابن ذكوان: إمالة فنحة الجيم والألف

ٱلْبَرِيْعَةِ

ابن ذكوان: ياء ممدودة وبعدها همزة مفتوحة (الموضعين)







أُدُرنكَ

ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

رورو لترون ضم الناء



جمع تشدید المیم آ<sup>م</sup> ال

ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو القدم

و را الم موصدة إبدال الهمزة واوأ ساكلة





عِبِدُونَ

هشام: إمالة فتحة العين والألف (الموضعين)

عابد

هشام : إمالة فتحة العين والألف

وَلِی

ابن ذكوان : إسكان الياء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

حَمَّالَةً

فَلْهُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ أَلَمْ كِلْمُ وَكُمْ يُوكُدُ اللَّهِ وَكُمْ يَكُن لَّهُ مُكُوًّا أَحَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيمِ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَكَقِ ١ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ١ وَمِن شُرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ اللَّهُ وَمِن شُكِّرٌ ٱلنَّفَائَنِ فِ ٱلْعُقَدِ اللَّهِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اللَّهِ \_ أَللَّهُ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ اللَّهِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ الله التَّاسِ الله مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ اللهُ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ ٱلْحَنَّاسِ ﴿ ٱلَّذِي يُوَسُّوسُ فِي صُدُورِ ٱلتَاسِ اللهِ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ اللهِ اللهِ

## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبيَّ بن كعب عن النبي عن النبي عن النبي السُّلة عن النبي السُلة عن النبي السُّلة عن السُّلة عن السُّلة عن السُّلة عن السُّلة عن السُّل

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه قراءة عبد الله بن عامر الشامي، برواية هشام

ابن عمار السلمي عن عراك بن خالد الدمشقي عن يحيى بن

الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر الشامي.

ورواية عبدالله بن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقي، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي.

وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بلون مميز في داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لابن عامر فإذا

اختلف الراويان كتبت اسم الراوي قبل الشرح.

وقراءة ابن عامر التي في الهامش هي من طريق الشاطبية.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (١) بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَ'أنذَرْتَهُمُ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (شاءً)، (جآءً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق آخر الميم قُبيْلَ النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنُنّا ﴾ [يوسف: ١١]، وأصلها (تَأْمَنُنّا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيها: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضبطت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلّ من الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف مع تعريته من الحركة كها في قوله تعالى: (شيءً) و(شيءًت) و(قيل)يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (ءَاأنتُمُ)، والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: ﴿أُنْ مُنزِلَ ﴾، والمكسورة بين الهمزة و الياء نحو: ﴿أَنْ مُنْ لِلَ ﴾.

وقف ابن عامر بالهاء في نحو: ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ [يوسف: ٤] قرأ ابن عامر قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى خَلَقَكُم مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ مَن فُعْدِ فُوَّةً وَضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ مَا وَهُو الله وجها واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِكَ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكَ ﴾.

وقبل أن نبدأ في تبيين أوجه وقف هشام على الهمز المتطرف، نوضح ثلاثة مصطلحات:

أولاً: ثلاثة الإبدال، في المفتوح بعد ألف، مثل (جَامَ):

١. إبدال الهمزة ألفاً مع القصر. ٢. إيدال الهمزة ألفاً مع التوسط. ٣. إبدال الهمزة ألفاً مع الإشباع. ثانياً: خمسة القياس، في المرفوع والمجرور بعد ألف، مثل: (اَلسَّمَاءُ ، اَلسَّمَاء ) ثلاثة الإبدال أعلاه بالإضافة إلى: ٤. تسهيل بروم مع التوسط. ٥. تسهيل بروم مع القصر. ثَالِثاً: سبعة الرسم كما في كلمة ﴿ شُرِّكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤] فيها ١٢ وجهاً مكونة من خمسة القياس المذكورة سابقاً بالإضافة إلى سبعة الرسم وهي: ١. إبدال الهمزة واوأساكنة مع القصر. ٢. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط. ٣. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع الإشباع . ٤، ٥، ٦، الثلاثة السابقة مع الاشهام. ٧. ابدال الهمزة واواً مضمومة مع القصر و الروم.

## وقف هشام على الهمز المتطرف

وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لئلا يكثر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ أَقَرَأَ ﴾ [العلق:١]، و﴿ يَشَأَ ﴾ [الشورى:٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا ﴾.

النوع الشاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿نَيِّنَ ﴾ [الحجر:٤٩] و ﴿ وَهِيِّنَ ﴾ [الكهف:١٠]، فيها وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ وَهَيِّي ﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿بَدَأَ ﴾، و ﴿ فَنَ تَبَرَّا ﴾ ، و ﴿ فَبَوَا ﴾ ، و ﴿ فَنَ تَبَرَّا ﴾ ، و ﴿ فَنَ تَبَرَّا ﴾ ، و ﴿ فَبَوَا ﴾ ، و ﴿ أَسَوا ﴾ ، و ﴿ مَبَوا ﴾ ، و ﴿ أَسَوا ﴾ ، و ﴿ مَلَمَكُ ﴾ ، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفاً: ﴿ بَدَا ﴾ .

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد كسر، وهي: ﴿ قُرِئَ ﴾ ، و ﴿ اَسْتُهْ زِئَ ﴾ ، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية ، ﴿ قُرى ﴾ .

النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو ﴿ٱلْخَبْءَ﴾ [النمل: ٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، ﴿ٱلْخَبْ﴾.

النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح، كما في كلمة ﴿ ٱلْمُرْءِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] و[الأنفال: ٢٤]، ففي هذا النوع وجهان:

١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها،
 ثم إسكانها للوقف: ﴿ ٱلمَرْ ﴾.

٢. روم كسرة الراء: ﴿ٱلْمُرِ﴾.

النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ساكن صحيح، وهي كلمة: ﴿ وَفَ \* ﴾ [آل عمران: ١٩]، وكلمة: ﴿ وَفَ \* ﴾ [النحل: ٥] و (جُرُهُ \* ﴾ [النحل: ٥] و (جُرُهُ \* )

[الحجر:٤٤]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه: ١. نقل ضمة الهمة ة الى الساك: الصحد

١. نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف: ﴿جُزَّ ﴾.

٢. إشمام ضمته: ﴿جُز ﴾.

٣. رومها: ﴿جُزِ﴾.

النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلاً بعد فتح، وهي: ﴿ النَّهَ إِلَيْ النَّهَ اللَّهُ وَ ﴿ مَلْمٍ ﴾ [النسا: ٢]، و ﴿ مَلْمٍ ﴾ [النسون: ٢٤]، و ﴿ مَلْمٍ ﴾ [الفصص: ٣] في هذا النوع وجهان:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّبَا﴾.

٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها.

النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: ﴿ نَبُإِي ﴾ [الأنعام: ٣٤] ففي هذا النوع أربعة اوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿ نَّبَا﴾، على القياس.

٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

٣. وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف ﴿نَّي ﴾، على الرسم. ٤. وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر ﴿ نَبِّي ﴾، على الرسم. النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد كسر ومرسومة بالياء نحو: ﴿ آمْرِي ﴾ [النور:١١]، و ﴿ شُلِطِي ﴾ [القصص:٣٠]، و ﴿ السِّين ﴾ [فاطر: ٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديراً وثلاثة عملاً، وهي: ١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس. ٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدال الهمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم. ٤. تسهيلها بروم على القياس. النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو: ﴿ٱلْمَلَأُ ﴾ [يوسف:٤٣] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو: ﴿ وَيُسْنَهُزَأُ ﴾ [النساء:١٤٠]، في هذا النوع وجهان(١٠):

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ وَلُؤَلُّوا ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[فاطر: ٣٣]، ﴿ اللَّوْلُو ﴾ [الواقعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

 ويصح إبدالها واواً مكسورة على الرسم، ثم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقديراً.

(١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿ بَنُوا ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يَبَوُا ﴾ [القيامة: ١٣]، ﴿ يَبَوُا ﴾ [القيامة: ١٣]، ﴿ يَبَوُا ﴾

١. إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.

٢. التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واواً مع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشهام.

٥. إبدالها واواً مع الروم.

وإن رسمت دون واو ﴿ نَبَّأَ ﴾، ﴿ يُنْبَأُ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين:

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

## ٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي. ٤. إبدال الهمزة واواً مكسورة مع الروم. النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ أَمْرُ أُوا ﴾ [النساء:١٧٦]، و ﴿ ٱللَّوْلُونَ ﴾ [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملاً وخمسة تقديراً: ١. إبدالها واواً ساكنة. ٢. إبدالها واواً مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالروم. ٤. إبدالها واوأ مضمومة مع الوقف بالإشمام. ٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم. النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: ﴿ يَبْدَؤُا ﴾ [النمل: ١٤]، وكلمة: ﴿ يَنْفَيُّوا ﴾ [النحل: ٤٨]، وكلمة: ﴿ تَفْتُوا ﴾ [يوسف: ٨٥]، وكلمة: ﴿ أَتُوكَّوُ أَنَّ وَكُوا ﴾ [طه:١٨]، ﴿ تَظْمَوُا ﴾ [طه:١١٩]، وكلمة: ﴿ وَيَدَرُونُا ﴾ [النور: ٨]، وكلمة: ﴿ مَعْمَوُّا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وكلمة:

﴿ نَبُوُّا ﴾ [إ\_\_ اهيم: ٩] ، [ص: ٦٧] ، [التغابن: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وكلمة ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [النمل: ٢٩، ٣٢، ٣٦] إذا رسمت همزة الملا على واو ، فيها خسة أوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشمام ضمة الواو. ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة:١٥]، و ﴿ يُبْدِئُ ﴾ [العنكبوت: ١٩]، و ﴿ وَتُبَرِّئُ ﴾ [المائدة: ١١٠]، و ﴿ وَأَبْرَئُ ﴾ [آل عمران:٤٩]، و ﴿ أَبْرَئُ ﴾ [يوسف:٥٣]، و ﴿ تُبُوِّئُ ﴾ [آل عمران :١٢١]، و ﴿ ٱلْبَارِئُ ﴾ [الحسر: ٢٤]، و ﴿ وَثُنيْتُ ﴾ [الرعد: ١٢]، و ﴿ السِّينُ ﴾ [فاطر: ٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الإشهام.

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم. ٤. التسهيل مع الروم. ٥. إبدال الهمزة ياءً مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش) ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد واو مدية أصلمة، نحو: ﴿ تَبُوَّأُ ﴾ [المائدة: ٢٩]، ﴿ ٱلسُّوءَ ﴾ [النساء: ١٧] وحيث وقع ففيها وجهان: ١. نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف. ٢. إبدال الهمزة واوأثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف، أي الواو المشددة. النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: ﴿قُرُوٓو ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ففيها و جهان: ١. إبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون. روم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم).

النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد نحو: ﴿بِمُورِي [هود: ٢٤]، و ﴿مُورِي ﴾ [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم
 إسكان الواو للوقف.

٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول.

إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة،
 ثم إسكانها مشددة للوقف عليها.

٤. روم كسرة المشددة.

النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي: ﴿سُوَءٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] و ﴿السُّوَّ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]، ففيها سنة أو جه:

 نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو للوقف. النقل مع إشمام ضمتها.
 النقل مع إشمام ضمتها.

 إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة.

٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم.
 النوع الثاني والعشرون: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد ياء ساكنة أصلية، وهي ﴿ بِينَ ﴾ [هود: ٧٧] و ﴿ وَجِأْيَ ٤ ﴾ [الفجر: ٢٣]، و ﴿ تَفْيَ ٤ ﴾ [الخجرات: ٩]، ففيها وجهان:

 انقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها.

إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف.

النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿شَيْءٍ ﴾ المجرورة، أو بعد واو أصلية، نحو: ﴿سَوْءٍ ﴾ [مريم: ٢٨] و ﴿السَوْءِ ﴾ [الفتح: ١٢]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الياء، ثم إسكان الياء للوقف.

٢. النقل مع الروم.

إبدال الهمزة ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها

للوقف مشددة. ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم.

النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعدياء

ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ثَيَّةً ﴾ ، ففيها ستة أوجه:

١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف.

٢. نقل ثم إشهام. ٣. نقل مع روم.

إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الباء مشددة للوقف.

٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم.
 النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلاً بعد ألف نحو: ﴿ أَضَاءَ ﴾ [البغرة: ٢٠] و ﴿ جَاآءَ ﴾ وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الابدال):

 اسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها، فتمد بمقدار ٦ حركات مداً لازماً.

٢. يجوز فيه التوسط مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضاً.
 ٣. إن حذفت إحداهما فتقصر.

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحو: ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ و ﴿ نَشَاءُ ﴾ ، و مثال المكسورة: ﴿ ٱلسَّمَاءِ ﴾ و ﴿ ٱلْبِغَاءِ ﴾ [النور:٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١. الثلاثة التي في النوع السابق. تسهيل بروم مع القصر.
 تسهيل بروم مع القصر. ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشهام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿جَزَرُوا ﴾ [المائدة: ٢٩، ٣٣]، [الشورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، ولفظ: ﴿ شُرَّكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشوري: ٢١]، ولفظ: ﴿نَشَرَوُا ﴾ [هود: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلصُّعَفَتُوا ﴾ [إبراهيم: ٢١]، ولفيظ ﴿ شُفَعَتُوا ﴾ [الروم: ١٣]، ولفظ ﴿ ٱلْبَلَّوُّ ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفظ ﴿ دُعَتُوًّا ﴾ [غافر:٥٠]،

ولفظ ﴿ بَلَتُوًّا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ بُرَءَ وَأُ ﴾ [المتحنة:٤]، فهاده

الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف (١)، ففيها اثنا عشر وجهاً: (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ . خمسة القياس كما في النوع السابق.

وسبعة الرسم، وهي:

٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول.

٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر.

٩. الوجة السادس مع الإشمام والإشباع.

١٠. الوجة السادس مع الإشمام والتوسط.

١١. الوجة السادس مع الإشهام والقصر.

(١) ملاحظة: هناك كلمات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: ﴿ أَنْبُتُواْ ﴾ [الأنعام: ٥]، [السعراء: ٢]، ﴿ الشَّعَفَتُواْ ﴾ [غافر: ٤٤]، ولفظ: ﴿ الْعُلَمَتُواْ ﴾ [فاطر: ٢٨]، ﴿ جَزَآءُ ﴾ [الزمر: ٣٤]، ﴿ جَزَآءُ ﴾ [طر: ١٧]، ﴿ عَلَمَتُواْ ﴾ [المندة: ١٨].

هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وقف عليها هـشام بـ (١٢ وجهـاً) وهـي خمسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط. 11. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: ﴿تِلْقَآيِ ﴾ [يونس:١٥]، و﴿وَرَآيِ ﴾ [الشورى:١٥]، ﴿ءَانَآيِ ﴾ [طه:١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلاات الثلاث بياء في أواخرها(۱)، ففيها تسعة أوجه:

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

٦. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

٨. الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢).

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿وَإِيتَآيِ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ٢١]، ﴿وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ٢١]، فإن رسمت الهمزة على ياء وقف عليها هشام بتسعة أوجه وهي: خسة القياس، وأربعة الرسم السابقة. أما إذا رسمت الكلمات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص٥٥ وما بعدها.

وعد الآي المعتمد في هذا المصحف هو العد الشامي، وهو عدُّ مصحف الشام، وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان، وعن الحلواني عن هشام، ورواه هشام وابن ذكوان ، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء وفي ، وعدَدُ آي القرآن على طريقته (۲۲۲۲) آنة. وأخذت الأوجه المقدمة في الأداء من رسالة ابن يالوشة.

|         | متها   | المدني | بيان المكي و | ء السور وب | س بأسما | فهرب  |          |
|---------|--------|--------|--------------|------------|---------|-------|----------|
| التصنيف | الصفحة | رقمها  | السورة       | التصنيف    | الصفحة  | رقمها | السورة   |
| مكية    | 797    | 79     | العنكبوت     | مكية       | 1       | 1     | الفاتحة  |
| مكيّة   | 1.1    | ۳.     | الروم        | مدنية      | ۲       | ۲     | البقرة   |
| مكية    | 113    | 71     | لقمان        | مدنية      | ٥٠      | ۳     | آل عمران |
| مكية    | 110    | 77     | السجدة       | مدنية      | VV      | £     | النساء   |
| مدنية   | ٤١٨    | rr     | الأحزاب      | مدنية      | 1.7     | ٥     | المائدة  |
| مكية    | £YA    | 71     | سبا          | مكيّة      | NYA     | ٦     | الأنعام  |
| مكية    | ETE    | ro     | فاطر         | مكيّة      | 101     | ٧     | الأعراف  |
| مكية    | 11.    | 77     | يس           | مدنية      | 177     | ٨     | الأنفال  |
| مكية    | 111    | **     | الصافات      | مدنية      | 1AV     | ٩     | التوبة   |
| مكية    | tor    | ۳۸     | ص            | مكية       | Y-A     | 1.    | يونس     |
| مكية    | toA    | 44     | الزمر        | مكية       | 771     | 11    | هود      |
| مكينة   | £7.V   | 1.     | غافر         | مكية       | 750     | 17    | يوسف     |
| مكية    | £VV    | 13     | فصلت         | مدنية      | 719     | 14    | الرعد    |
| مكية    | \$14   | £Y     | الشورى       | مكية       | You     | 11    | إبراهيم  |
| مكية    | \$44   | 27     | الزخرف       | مكيّة      | 777     | 10    | الحجر    |
| مكيّة   | 197    | 11     | الدخان       | مكينة      | 414     | 17    | النُّحل  |
| مكيّة   | 199    | 10     | الجاثية      | مكية       | YAY     | 17    | الإسراء  |
| مكية    | 0.7    | ٤٦     | الأحقاف      | مكيّة      | 797     | 1.4   | الكهف    |
| مدنية   | ٥٠٧    | ٤٧     | محمد         | مكية       | ۳٠٥     | 19    | مريم     |
| مدنية   | 011    | ٤٨     | الفتح        | مكية       | 717     | ۲.    | طه       |
| مدنية   | 010    | 19     | الحجرات      | مكية       | 777     | 71    | الأنبياء |
| مكية    | ٥١٨    | 0.     | ق            | مدنية      | 777     | **    | الحج     |
| مكيّة   | ٥٢٠    | ٥١     | الذاريات     | مكية       | 717     | 77    | المؤمنون |
| مكية    | ٥٢٢    | 70     | الطور        | مدنية      | ro.     | 7.5   | النور    |
| مكيّة   | 077    | ٥٣     | النجم        | مكية       | Por     | Yo    | الضرقان  |
| مكيّة   | ۸۲۵    | οŧ     | القمر        | مكية       | YTY     | **    | الشعراء  |
| مدنية   | 170    | 00     | الرحمن       | مكيّة      | ***     | YY    | النمل    |
| مكيّة   | 071    | 70     | الواقعة      | مكيّة      | ۳۸۵     | YA    | القصص    |

SEVENDA SEVEND

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني متها |        |       |          |         |        |       |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|--|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |  |  |  |  |
| مكية                                       | 091    | 7.7   | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ov    | الحديد    |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 180    | AV    | الأعلى   | مدنية   | oiY    | ٥٨    | المجادلة  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 780    | ٨٨    | الغاشية  | مدنية   | oto    | ٩٥    | الحشر     |  |  |  |  |
| مكية                                       | 780    | 19    | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 045    | ۹.    | اليلد    | مدنية   | 100    | 11    | الصف      |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٩٥    | 41    | الشمس    | مدنية   | ٥٥٢    | 7.7   | الجمعة    |  |  |  |  |
| مكية                                       | ٥٩٥    | 44    | الليل    | مدنية   | 001    | 75    | المنافقون |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.00   | 95    | الضحى    | مدنية   | ٢٥٥    | ٦٤    | التغابن   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 280    | 41    | الشرح    | مدنية   | ۸٥٥    | 70    | الطلاق    |  |  |  |  |
| مكية                                       | oqv    | 40    | التين    | مدنية   | 07.    | 11    | التحريم   |  |  |  |  |
| مكية                                       | aqv    | 97    | العلق    | مكية    | 776    | 17    | नाम।      |  |  |  |  |
| مكية                                       | ۸۹۸    | 47    | القدر    | مكيّة   | 270    | 34    | القلم     |  |  |  |  |
| مدنية                                      | ۸۹۵    | 4.4   | البينة   | مكية    | 770    | 19    | الحاقة    |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 099    | 44    | الزلزلة  | مكية    | ٨٢٥    | ٧٠    | المعارج   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 099    | 1     | العاديات | مكيّة   | ov.    | ٧١    | نوح       |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | ovY    | VY    | الجن      |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7      | 1.7   | التكاثر  | مكية    | ٥٧٤    | ٧٣    | المزمل    |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 1.7   | العصبر   | مكية    | ovo    | ٧٤    | المدثر    |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 1.5   | الهُمزة  | مكيّة   | avv    | Vo    | القيامة   |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | οVA    | ٧٦    | الإنسان   |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 1.7   | قریش     | مكيّة   | ٥٨٠    | VV    | المرسلات  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | ۲۸۵    | VA    | النيأ     |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | OAT    | ٧٩    | النازعات  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.5    | 1.9   | الكافرون | مكية    | ٥٨٥    | ۸٠    | عيس       |  |  |  |  |
| مدنية                                      | 7.5    | 11.   | النصر    | مكيّة   | 540    | AY    | التكوير   |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7.7    | 111   | المسد    | مكيّة   | OAV    | AY    | الانفطار  |  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 7-1    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | OAV    | A۳    | المطففين  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.1    | 111   | الفلق    | مكيّة   | PAG    | Λ£    | الانشقاق  |  |  |  |  |
| مكية                                       | 7.5    | 118   | التاس    | مكيّة   | 09.    | ۸٥    | البروج    |  |  |  |  |